# مناع المواثرة العَيَّاشي الحلة العَيَّاشي الحلة ليبيا على بلس وَبَرِقَة

د کتور محمد عبد الهادی شعیره د ڪتور سعدزغلول عبد ۱لحميد

د کنوره نبیله حسن محمد

د كتور محمود حسن عطيد السعران

قالار المسكندرية عمال المركزية عمال المركزية

# بسر الله الرحمن الرحيم

﴿ وَلَكُم فيها جَمَالٌ حين تُريحون وحين تُسرَحون ﴾

التحل - الآية ٦ ،

# تقسديم

#### ينقسم هذا العمل الى قسمين :

المقدمات في التعريف بالعياشي صاحب الرحلة وبأسرته والظروف التي أحاطت ببلاد المغرب في القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي من : سياسية واجتماعية وثقاقية .

۲ ـ التص الخاص بليبيا وخاصة برقة وطرابلس في رحلتي الذهاب ( فيما بين توتس ومصر ) والعودة ( فيما بين مصر وتونس ) خلال الفترة الممتدة من منة ١٠٥٩ هـ / ١٦٦٣م .

والعمل الذي نقدمه اليوم قديم جديد معا ، فهو قديم من وجهين ، أولهما : أنه يتناول رحلة العياشي التي تمت سنة ١٠٧٤ هـ / ١٦٦٢م ، وثانيهما : ان الاعداد لهذا العمل بدأ في سنة ٩ ــ ١٩٥٨م في مدينة بنغازي باقتراح من الاستاذ الدكتور محمد عبد الهادي شعيرة ــ استاذي الصديق ، رحمه الله ــ تلميذ عبد الحميد العبادي في جامعة القاهرة ، وتلميذ لوى هالفن الله ــ تلميذ عبد الحميد العبادي في جامعة باريس ، وصاحب و مجموعة شعوب وحضارات » ( Louis Halphen ) الفرنسية . وكان الاتفاق أن يتم العمل شراكة بينه وبيني بعيداً عن الأضواء ، وان كان الهدف من العمل ــ إلى جنب البحث العلمي ــ خدمة البيئة ، حسب المصطلح الدارج اليوم ، حيث كنا من أعضاء البعثة الجامعية المصرية المعارة للخدمة في جامعة بنغازي الليبية ، الناشئة وقتذ .

وكان من دوافع العمل في رحلة العياشي التي كانت منشورة ، طباعة حجر خطية ، في مدينة فاس ( نسخة مكتبة الأوقاف ببنغازي ، رقم ٣١٨٨ ) ، ان تلك الطبعة تعانى من النقص في بعض المواضع والخروم ، مقارنة بنسختين

مخطوطتين في ليبيا ، إحداهما هي نسخة مكتبة الأوقاف ببنغازي ، والأخرى مخطوط مكتبة الأوقاف بطرابلس .

وبعد أن نسخت المواد اللازمة لتقويم النص ، الأمر الذى وقع على عاتقى اعتمادا على مخطوطى بنغازى وطرابلس وطبعة خط الحجر الفاسية ، وعندما بدأنا العمل سويا في إعداد النص القويم ظهرت لنا بعض العقبات الخاصة بالتقويم ، من حيث اللغة التى كان يستعصى أحيانا فهمها ، إما بسبب غموض الخط المغربي أو لاختلاف اللهجة . هذا ، إلى جانب كثرة استخدام العياشي للشعر ، من حيث كان نفسه شاعراً ، أو مما درجت عليه العادة من الاهتمام بالشعر - ديوان العرب - حتى ذلك الوقت . وهنا لم نجد أفضل من دعوة جارنا الأخ الصديق الدكتورا محمود حسن عطية السعران - فقيد العلم والشباب بكلية الآداب بجامعة الاسكندرية - رحمه الله - صاحب كتاب و اللغة وانجتمع » .

والمهم أننا نجحنا في تقويم النص الخاص بليبيا من رحلة العياشي ، في سفرتي الذهاب والعودة ، ثم كانت عودتنا الى مصر في ظروف أنستنا ما كنا بدأناه في بنغازى . فالدكتور شعيرة مع طلبته في جامعة عين شمس بالقاهرة ، والدكتور السعران وأنا في شغل عما كنا فيه بأبحاث الترقية الخاصة باعضاء هيئة التدريس بالاسكندرية ، إلى أن تمت الفرقة النهائية بافتقادنا لكل من الدكتور السعران ، وهو بعد في قمة العطاء ، والدكتور شعيرة وتلاميذه أحوج ما يكونون الى علمه .

ومنذ سنوات عثرت بين أوراقي وكتبي على نص العياشي عن ليبيا الذي قومناه قبيل سنة ١٩٦٠ ، وكنت أظن أنه صغير الحجم ، فإذا به نص محترم يقع في حوالي عشر كراسات صغيرة قد تتجاوز طباعتها المائتي صفحة ، ولكنها كانت في حاجة الى مقدمات للتعريف بالعياشي وبالرحلة جميعا ، وهو الأمر الذي تيسر لي مؤخراً . ففي التعريف بالعياشي تمكنا من إعداد عدد لا بأس به

من المصادر والمراجع . وهنا أجد لزاما على توجيه الشكر الى الدكتورة نبيلة حسن، استاذ التاريخ الاسلامي المساعد بكلية الآداب بجامعة الأسكندرية ، المتخصصة في الدراسات المصدرية والوثائقية ، على معاونتها الثمينة في اعداد تلك المادة . وفيما يتعلق بالرحلة العياشية استفدنا الى جانب مراجعنا السابقة بالرحلة العياشية التي نشرت مصورة بطباعة الحجر الخطية بمعرفة الاستاذ محمد بالرحلة العياشية التي نشرت مصورة بطباعة الحجر الخطية بمعرفة الاستاذ محمد حجى ، استاذ التاريخ بكلية الآداب بالرباط (١٣٩٧ هـ / ١٩٧٧م ) ، فإليها تكون الاشارات في التعريف بالرحلة .

وهكذا ينقسم العمل الى جزئين ، هما : المقدمات في التعريف بالعياشي وبالرحلة ، وهي لي ، وتحقيق النص وتقويمه وهو بمشاركة كل من الدكتور شعيره والدكتور محمود السعران .

ونرجو أن نتمكن من اتمام العمل بنشر الرحلة العياشية كاملة ، محققة ومدروسة بكاملها ، وعلى الله التوفيق .

مع الشكر للناشر السكندري الاستاذ / جلال حزى والعاملين بمنشأة المعارف / بالاسكندرية .

سعد زغلول عيد الحميد الاسكندرية في ١٩٩٦/١/٢٤م

### أسلوب العمل والمصادر:

كان الهدف من العمل هو إخراج قطعة صحيحة من رحلة العياشي عن ليبيا ، وذلك عن طريق المقابلة بين نسخة طرابلس المخطوطة ، ونسخة ببنغازى ، الى جانب نسخة فاس المطبوعة سنه ١٣١٦ هـ ، وهي :

- السخة طرابلس: مخطوط مكتبة الأوقاف بطرابلس، وهي من كتب النائب، ورقمها: خزاتة ص رف ا رقم ٣٤٠ (سنه ١٩٥٨)، وتقع في جزئين ، أولهما يحوى ٣٥٧ صفحة وثانيهما ٣٢٩ صفحة ، بخط مغربي واضح وجميل الشكل . والصفحة تخوى ٢١ سطراً ، وفي السطر ١٢ كلمة في المتوسط . وتم النسخ بمعرفة الحاج حسين النائب بمدينة طرابلس سنه ١٢٧٣هـ (٧ ـ ١٨٥٦م) ـ والرمز لها : حرف ١ ط ١ . انظر شكل ا ـ أ ، ص ١٤ ، وشكل ا ـ ب ، ص ١٥ .
- ٢ ـ نسخة بنغازى : مخطوط مكتبة الأوقاف ببنغازى رقم ٣٤٦٤ ، ويقع المخطوط بجزئية في ٢٠٧ ورقة ( دون الخرم ( القطع ) : ٣٨ + ٢١ ورقة) ، منسوخة بخط مغربى دقيق وجميل ، تخوى الصفحة ٣١ سطراً ، في السطر ١٨ كلمة في المتوسط \_ والأوراق الأخيرة بخط ناسخ آخر ، أقل جمالاً وأقل وضوحاً \_ وبدون اسم الناسخ \_ والرمز لها : حرف ( ب ) . انظر شكل (٢) ، ص ١٦ .
- ٣ ـ طبعة حجر فاس ١٣١٦ هـ ، وهي نسخة مكتبة الأوقاف ببنغازي ، رقم
   ٣ ـ طبعة حجر فاس ١٣١٦ هـ ، وهي نسخة مكتبة الأوليان في الجزء الأول
   ١ ـ ١٠٨٨ ، في ٢ ج بخط مغربي ، والصفحتان الأوليان في الجزء الأول
   ١ الذي رأيناه مفقودتان .
- النسخة المصورة الثانية بخط طبع الحجر ، بمعرفة محمد الحجى ، الرباط ، وتقع في جزئين ، الأول في ٤٥٦ ص والثاني في ١٩٧٧ ص .
   وهي مذيلة بفهارس للأشخاص والقبائل والأماكن والكتب وكانت الاستفادة منها في التعريف بالكتاب الى جانب النسخ الأخرى ، وان كانت

- الاشارة الى صفحاتها ستكون وحدها فى دراسة الرحلة . أما عن المراجع المذكورة فى التعريف بالعياشى ، فهى :
- ٥ ــ بروكلمان ، تاريخ الأدب العربي ، الملحق ٢ عن «العياشي : أبو سالم.
- ٦ بلاشير ، نخب من أهم الجغرافيين العرب في العصر الوسيط (بالفرنسية)
   ١٩٣٢ .
  - ٧ ــ بروفنسال ، مؤرخو الشرفا ( ء ) (بالفرنسية) ، باريس ١٩٢٢ .
    - ٨ ــ ابن جبير ، الرحلة ، ط . بيروت ١٩٧٥ .
- ٩ ـ جوليان ، تاريخ افريقيا الشمالية ، ترجمة محمد مزالي والبثير بن سلامه .
   الدار التونسية للنشر .
- ۱۰ رینو ( هـــ ب ) ، فهرس خاص بالمکتبة الکبری لجامع فاس (۱۲۶۸ هــ
   ۱ مجلة هسبیریس ، الجزء ۱۸ ، ۱۹۳٤ .
- ١١ ــ سعد زغلول عبد الحميد ، الأثر المغربي والأندلسي في مجتمع الاسكندرية
   ١٩٧٥ . ط . جامعة الاسكندرية ، ١٩٧٥ .
  - ١٢ \_ سعيد عبد الفتاح عاشور ، السيد أحمد البدوى .
- ۱۳ ــ محمد ابراهيم الكتاني ، حالة المخطوطات بالمغرب ، مجلة الثقافة المغربية ، وزارة الدولة للشئون الثقافية المغربية ، مارس / دجنبر ۱۹۷۰ .
- ١٤ ـ محمد الأخضر ، العياشى أبو سالم ، مجلة الثقافة المغربية ، نفس العدد السابق .
  - ١٥ \_ المحبى، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادى عشر، طبع مصر ١٢٨٤هـ.
- ۱٦ ـ محمد الصغير بن الحاج بن عبد الله الوفراني ، نزهه الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي ، طبعة جديده عن نسخة هوداس ، الرباط ، ١٨٨٨م.

- ۱۷ ــ محمد بن الطيب القادرى ، نشر المثانى لأهل القرن الحادى عشر والثانى ، الرباط ۱٤۰۲هـ / ۱۹۸۲م . خقيق محمد حجى وأحمد توفيق ، الرباط ۱٤۰۲هـ / ۱۹۸۲م . والترجمة الفرنسية ، فى الوثائق المراكشية ( Archives Marocaines ) ، الجلد ۲۶ ، تشر ميشو بللاير ( Michaux Bellaire ) ، باريس ۱۹۱۷ .
- ۱۸ \_ يوسف الياس سركيس ، معجم المطبوعات العربية والمعربة ، ط. مصر ، جــ ١٩٢٨ . ٢
- 19 \_ دائرة المعارف الاسلامية ، الطبعة الجديدة ، جـ ١ ، الفصلة ١٣ ، ليدن ١٩٥٨ \_

#### الأشكال:

- ١ \_ أ \_ الورقة الأولى من مخطوط طرابلس ، ص ١٤ .
- ١ \_ ب \_ الورقة رقم ٤٨ من مخطوط طرابلس ، ص ١٥ .
- ٢ \_ لوحه بخط استاذنا شعيره عند بدء العمل في مخطوط بنغازي، ص ١٦.

براميد اشعوب التي بدالاغبى وحسلاة العمالي سكند باعسلا الملل والملكوت والركوع والشودة وخين وجعت العموى بد

. دمد

(شكل ١ – أ) الورقة الأولى من مخطوط طرابلس

وابله الدكم البس غامية والبوئة فل ال بوم ولمانكي منبعة

(شكل ١ - ب) الورقة رقم ١٨ من مخطوط طرابلس

ومريدًا ... عالب هن نفراوه عربوس عم البغال ... مقية طرهية ...سير .. درحدة المولات والمنسد الذما يعلى المنافسال كالمراب اساري اساس كالمراب خرج منايج مرهل بزاد إلوة [ ه : ] زار مرصمة - مد معد المعد المعارة ( المعارة ) الجمري - ومالتم المراوك الدميرة ع الغرب ... سلا على ... تأذه و سؤال عدس نعلي معدله بأد أس ... بنع الركب أنها ... عايج لمج مج عليط ... ارتزبين لهشقر والومالبالث ذكبا جبل مضماغه بمدمير فيرسي حيشاو فرقي خالمية سجدعش ر بأثروبد عند كراما منه : حدق ف مستريع دتمر دامام وهم ... لاينومنرستمه مد. و لاكبام للعنعاليك فستاري الميرنكا إلكب ... سه قط ۱۰ عامل مدینه توکست مواو بای میختود بای نزل دستگره نیاب کامر شورم دامن کمسید وحفر بير -المرضولاما و نشر سـ ١٠٦٤ زمزد باي بهمودة كالم - رحبنا الماقري فردود . فير احدال دار لجلز عبالا مهم العزر المحروم - ادرك و هيا شيء في الديرة من الديوة مرحد معطل \_ على الرالمروف والادفاقة وبعانى عددت كثراجهم مكينه ممارح عالجدان علمالزارجة – ورما شيرت ندأن وبداؤها م منظيران في المعدد و ولرفال سيمنا مدى معدمه مساهل ... أيام كانت المرب ميدس كم المزائر دب كرنونس . سيدا بوالنَّاسي مد لمنزلوز الله من المراهد أوراده ويوعز سر عقط قرى متعدده على مستراهم وهى وَمِ صَنِهِ صَيْحَارُنُ كَنُهُ مِدَالسَاطَاتُ الرَّحَارِجُ ... ﴿ إِلَّهُ مِلِهُ مَا لِمُعَارِجُ ... ﴿ الْم مدعدام الی دادی ہسمار نئے رکب ہش مؤنس المقافل مسلحیاز نے الی ما، مقال لہ النہ ہے ره واحداد منعده إدامن وادى ولذك تردم فكا يوعير منط مصلوحا إلا وأحد ... ما دُها تَعليم الحراء وردناه عنه ادل يوم منزلصيف... وكذبُن وردخ شيخ وفرهند لهنو... مذ إلى حزج لصوحه عميم منهم الصعاليَه .. بع ألجرًا الميرالوكب ... ذله ف شغير وادى كبير أيج تحف فيه مَرْيخ... وقد يجبرُ ما رخور.. سوای مه مطالع چیکوداند روح که روزه و بهاندهد وند کار تری خاند ... بوتوم مدخمار خ ... أخذه عاء يومير واستقل وسادا وتبنا قربا مدالجي منتعف المؤي بير لهوابي وبراح لملح بل الجرعه ميارًا فت على المديم مدلم ميزد ... المعنود ... المعنود ... المعنود ميزان المعنون بأمرار للملر للعلم .. نَ كَرُنْ العبد لما استقلت إلىب. المالتبع والعَق العدد فين الأس والغرم (والرح) -ركم مينهل ٠٠٠ احتبر ابر بوكرند الما إغال. ينبعث بهانتي مصر لمبارة – فاتهم أذ لغد دس مهامات ارتحلنا .. نفود .. ستحرا لميواور .. ساكه والنعام .. له عرب الزوارات لغربين ... به بتوقيم ديج أذهلت عا خامراً تراهاسه لينور دان من ديه يهر دع عن شبا المستحد <u>المشك معر الزوارش</u> ومواغرة ولقومسي مهمير ١٠٠٠ ارتباد وكل ١٠٠٠ ملس بالمص لامير ١٠٠٠ ميد لقعاليك أسرد لعبدالقام لمعدالمرم آلے <u>طراب</u> بن بن سنی مدب ساص رواعت سرزادہ حیرماں رائزہ ہوہی رج سیری سی الکوری (العمودی) سر حنزور سر لطف:- دیراه الاعتوایدی بالردد عبر ... كليالخنفية ، نسوى لجنف ، عظر ما نس لمفرل ، عدماش، عند باسبا ، كليولزر لرمور شال بالاستحادير منطقة برية سريداللد لمنعا عبر وهم المادي كانتي المادير المادير المنعادي كانتي المنادي كانتي كانتي المنادي كانتي مين بلغروة كامدس المنرك - مولاى عبدلك المغارى (إلغازى) ١٦٦ - ١٥٨ -

(شكل ٢) بوحة خط أستاذنا شعيره عند بدء العمل في مخطوط بنغازى

# الرحلة العياشية

#### نمهيد

# العياشى ويشائر عصر النهضة الحديثة:

رحلة العياشي من كتب التراث التي تفخر بها المكتبة العربية .. المغربية . فرغم أنها من نتاج النصف الثاني من القرن الحادي عشر الهجري ( ١٧ م ) ، عصر اضمحلال الحضارة العربية الاسلامية ، بعد أن بلغت ذروة النضج في القرن الخامس الهجري .. حسما نرى .. لكي تبدأ إثر ذلك حركة التوقف اعتباراً من القرن السادس الهجري ( ١٢ م ) حيث كانت علوم المشرق قد انتقلت الي المغسرب الاسلامي عمثلة في نوابغ رجال المغسرب والأندلس ، من : ابن حزم القرطبي) وابن تومرت (السوسي) وابن الطفيل (الفيلسوف الأندلسي) ، والادريسي (السبتي .. الصقلي) ، وأبو بكر بن زهر (الطبيب الأندلسي) وابن رشد والادريسي (السبتي .. الصقلي) . وأبو بكر بن زهر (الطبيب الأندلسي) وابن رشد الحفيد ( Averroes ) القرطبي) .

واذا كان ابن خلدون قد كسر طوق التخلف الذى كان يخيم على كل من المغرب والمشرق فى أواخر القرن الـ ٨ هـ / ١٤ م بمقدمته الذائعة الصيت ، التى عرّفت بعلوم العرب والمسلمين ـ فيما قل ودلّ من الكلام ـ بشكل رفع من شأنها الى مستوى فلسفة التاريخ أو الاجتماع الانسانى التى لا نظير لها على مستوى العالم أجمع ، حسب رؤية توينبي المتفائله من غير شك ، فى تقديمه لترجمة روزنتال ، للمقدمة ، بالانجليزية ، فإن رحلات العياشي الثلاث التى توالت إبتداء من سنوات ١٠٥٩ هـ / ١٦٤٩ م ، ١٠٦٤ م ، ١٠٦٢ م ، ١٠٢٧ هـ / ١٦٢١ م ، تعتبر من الومضات العبقرية المؤذنة ببدء عهد جديد بالنسبة لعالم الاسلام ، هو عهد « التجدد » حسب المصطلح الخلدوني المعبّر ، بالنسبة لعالم الاسلام ، هو عهد « التجدد » حسب المصطلح الخلدوني المعبّر ، وهو اليقظة العربية أو النهضة الاسلامية في مصطلحنا الحديث .

والحقيقة ان ذلك النوع من فروع علم الجغرافيا العربية الذي عرف أولا باسم و المسالك والممالك ، قبل أن يعرف باسم و الرحلة ، كان قد مخول بفضل العلماء الرحالة من أهل الدين والعلم والآدب ، وعلى رأسهم العياشي الي نوع من كتب التراث الثقافية التي لا تكتفي بوصف البلاد والعباد ، بل تنظر الي الحياة العلمية والثقافية ممثلة في المشايخ والعلماء ، من أهل اللغة والفقه والدين والكلام والفلسفة والتصوف ، وكذلك أحوال المعاش والثروة والعادات والتقاليد في البلاد التي زاروها ، وفي دولة الاسلام بعامة ، فكأنها دوائر المعارف بالنسبة لأهل تلك العصور .

ورائد هذا النوع من ٥ أدب الرحلة ١٥ ـ رحلة الحج ـ هو ابن جسبسر الأندلسي من غير شك (ت ٦١٤ هـ / ١٢١٧ م) ، دفين الاسكندرية مخت الأندلسي من غير شك (ت ٦١٤ هـ / ١٢١٧ م) ، دفين الاسكندرية مخت اسم ٩ سيدى جابر ١٠ (هو أول من دون يومياته ، وسجل أحاسيسه خلال رحلة الحج ، الى جانب وصف الحياة العلمية في كل قطر من الأقطار ، وكل ذلك كحاشيه لغرضه الأول من رحلة الحج ، وهو تسجيل شعائر الفريضة ، ومشاعر الحاج ، وما استتبع ذلك من وصف الأماكن المقدسة (٢) . وبعد ابن جبير سار على نهجه كل من العبدرى (رحلة سنة ١٢٨٨ هـ / ١٢٨٩ م) ، والبلوى (رحلة سنة ١٢٨٨ هـ / ١٢٨٩ م) ، والبلوى (رحلة سنة ١٢٨٨ هـ / ١٢٠٨ م) .

<sup>(</sup>۱) انظر للمؤلف ، الأثر المغربي والأندلسي في المجتمع السكندري ، ط . جامعة الاسكندرية ، الأثر المغربي والأندلسي في المجتمع السكندري ، ط . جامعة الاستاذ ١٩٧٥ ، ص ٢٣٩ \_ وهنا تحسن الأشارة إلى أن أول من لفت نظري الى ذلك هو الاستاذ بروفنسال \_ له الرحمة .

<sup>(</sup>٢) انظر الرحلة لابن جبير ، ط . بيروت ، ١٩٧٥ ، ص ٥٩ ـ ٦٦ : عن وصف مكة والكعبة والبيت الحرام .

<sup>(</sup>٣) انظر للمؤلف ، الأثر المغربي والأندلسي في المجتمع السكندري ، ص ٢٣٨ ، ص ٣٤ ( عن العبدري والبلوي ) وعن التجاني ، انظر الرحلة ، تونس ١٣٧٨هـــ ١٩٥٨م .

# أبو سالم العياشى المغربى : اسمه ونسبه : ٢٠ شعبان ١٠٣٧ هـ / ٤ مايو ١٦٢٨ م - ١٨ ذو الحجة ١٠٩٠ م. ١٠٩٠ ديسمبر ١٦٧ م .

المشهور عن رحالتنا العياشي ان اسمه ، كما ذكره في رحلته في أكثر من موضع ، هو : أبو سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي ، وقد يتبع ذلك إضافة لقبي « المالكي المغربي » (١) . والمعروف ان من كان اسمه عبد الله تكون كنيته « أبو محمد » وتلك كانت كنيته أصلاً (١) . والمعروف في حالة العياشي ان كنيته «أبوسالم» التي حملها كانت شرفية ، خاصة للشهرة . وذلك أنه حصل عليها في مصر من السيد أبي اللطف الوفائي ، استاذه الذي أجازه وشرفه بها وهو يعطيه إياها بالدعاء له بدوام السلامة في رحلاته الطويلة التي كانت موضع الإعجاب من غير شك (١) . والحقيقة ان اسم الشهرة هذا « أبو سالم » أصبح الاسم المعيز لرحالتنا دون غيره من الألقاب والأسماء (٤) .

واذا كان الفضل يرجع الى الرحلة العياشية في إلقاء الضوء على حقيقة كنية أبى سالم ، فإن تراجم نشر المثاني للقادري (٥). التي تتحدث عن شيخين من العلماء أو المرابطين بحملان لقب العياشي ، وهما : أبو محمد عبد الله (ت

<sup>(</sup>۱) انظر الرحلة العياشية ، ط . مصوره مخمد حجى ، الرباط ۱۹۷۷ ، جد ۱ ، ص ٣ ، حيث : أبو سالم عبد الله بن محمد بن أبى بكر العياشي المغربي المالكي وانظر ايضا ج ١ ص ٨٦ - حيث كتب العياشي الأهل داره من طرابلس الغرب مانصه : ٩ من العبد الفقير ... أبي سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي

<sup>(</sup>۲) انظر نشر المثانى لأهل القرن الحادى عشر والثانى ، لمحمد بن الطيب القادرى ، جـ ۲ ص ٢٥٨ ، حـبما منجل فى خطابه الى استاذه عبد القادر بن على بن يوسف الفاسى ، فى أواسط شعبان عام ١٠٦٣هـ ١٢٧ يوليه ١٦٥٣م ، ص ٢٦٢ .

 <sup>(</sup>٣) انظر محمد الأخضر ، العياشي أبو سالم ، مجلة الثقافة المغربية ، عدد مارس/دجنبر ١٩٧١ ،
 من ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر الرحلة ، جـ ١ ص ٨١ ـ حيث كتب اليه سيدى أبى عمرو عثمان بن على رداً على بعض مخاطباته (شعراً) :

أبا مسسمالم انت المحب الى قلبسمى وان كنت دهسرى من عتابسك فى حسرب (٥) جـ ٢ ـ الرباط ١٩٨٢ .

وهذا يعنى ان العياشى عندما سجل رحلته فى القرن الـ ١٧ م / ١ هـ ، انما كان يجدد تقليداً مغربيا تليداً ، يرجع الى أواخر القرن الـ ١٢ م / ٦ هـ . فكأنه كان يحيى بعض عناصر التراث العريق والحضارة الاسلامية ـ الأمر الذى لو قدر له الاستمرار لظلت الدماء الفتية تنفث الحياة فى حركة التجديد الاسلامية . ولكن هيهات ان يكون الاسترخاء ، والكسل بديلا للتعب فى الكسب والعرق فى وقت عسر لا تمطر فيه السماء فضة ولا ذهب على غير «المجاهدين» فى الشغل والعمل .

والحقيقة ان رحلة الحج كان لها أهمية كبرى في تاريخ الاسلام ، وفي تطور الحضارة العربية الاسلامية على مرّ الزمن . وبطبيعة الحال لم تتلخص هذه الأهمية في أداء شعائر الحج لذاتها ، بل في كون القيام بفريضة الحج في واقع أمرها ، رابطة قوية من روابط الوحدة بين أجزاء العالم الاسلامي ، وخاصة بعد التفتت المذهبي والقطيعة السياسية التي ألمت بأطرافه في عصور الطوائف التالية ، في كل من الشرق والغرب . وهكذا كانت قوافل الحجاج ذاهبة آيبة من أقاصي المشرق والمغرب الى مهد الاسلام في الحجاز ، ومنه طوال الشهور وعلى مدار العام وهي تخطم الحدود الساسية الموهومة ، وتؤكد وحدة الدولة الاسلامية ، وتحمل على علوم المشرق العربي الى المغرب والعكس بالعكس ، فتعمل على تأكيد عالمية الدائرة الثقافية الاسلامية .

أواخر سنة ١٠٧٣ هـ / يوليه ١٦٦٣ م (١). ووالده أبو عبد الله محمد العياشي (ت سنة ١٠٥٠ هـ / ١٦٤٠ م) المعروف بانجاهد السلوى المالكي (٢).

والحقيقة أنه كان يمكن الخلط بين العياشي الرحالة وبين ابن المجاهد المرابط العياشي ( أبو عبد الله محمد ) (٣) ، وهو أبو محمد عبد الله (٤) . سمى رحالتنا : اسما ولقبا . وهذا ما نبه عليه القادري صاحب المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني ، الذي حاول التفرقة بين العياشيين عنده ، عن طريق تقسيم جماعة العياشيين الي جماعتين ، إحداهما عربية ( أو مستعربة ) والأخرى بربرية مغربية ، وان أفراد الجماعة الأولى ومنهم المجاهد وابنه عبد الله ، يعرفون بالعياشيين كما يعرف الواحد منهم بالعياشي ( بياء النسب ) بينما تعرف الجماعة الأخرى ( البربرية ) بأيت عباش ( أي بني عباش ) ، وان الواحد منهم يعرف به أعياش » ( اختصار ابت عباش ) أو العياش ( مع آداه التعريف ) . ويعرف به أعياش » ( اختصار ابت عباش ) أو العياش ( مع آداه التعريف ) فكأن رحالتنا « أبو سالم العياشي » من فرع العياشه ( البربر ) وليس العياشية فكأن رحالتنا « أبو سالم العياشي » من فرع العياشه ( البربر ) وليس العياشية فضلا عن العلوم الاسلامية ، من : القرآن والحديث والفقه ، وخاصة فقه مالك ، مذهب أهل المغرب بالامتياز .

<sup>(</sup>۱) نشر المثانى ، جد ۲ ص ۱۳۳ \_ وفيات سنة ۱۰۷۳ هـ \_ حيث ، عبد الله بن المجاهد العياشى ، المتوفى ليلة عرفة ۱۰۷۳ هـ / ۱ يوليه ۱۹۲۳م، والمدفون بجوار الولى الصالح الشهيد : سيدى أبى سلهام من بلاد الغرب، وقارن الترحمة الفرنسية، الوثائق المراكشية ( Archives Marocaines ) المجلد ۲۶ ، نشر ميشو \_ بللير ( Michaux - Bellaire ) ، باريس ۱۹۱۷ .

<sup>(</sup>۲) نشر المثانى ، جـ ۲ ص ۷ \_ حيث النص أيضا على أنه كان يترتح للخلافة ( نيابة إمارة المغرب) وانه تصدى للجهاد فى ثغور المغرب ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، فلم يتم له أمر والمعروف انه توفى غيلة على أيدى العرب من الخلط بموضع يسمى عين القصب ، وأنه دفن بازاء روضة سيدى أبى الشتاء من بلاد فشتاله . وقارن أيضا ص ١٣٣ ، والترجمة فى الوثائق المراكشية ، جـ ٢٤ ، ص ١ \_ حيث الاشارة الى لقب المرابط الرئيس الذى كان نفوذه يمتد الى قام .

<sup>(</sup>٣) نشر المثاني جد ٢ ، ص ٧ .

<sup>(</sup>t) نشر المثاني ، جـ ۲ ، ص ۱۳۳ .

العياشي ٤ (١) ، وما بين الأطالة في شكل ٤ ابو سالم عبد الله بن أبي بكر بن يوسف ابن موسى بن محمد بن يوسف ٤ حسبما أورده محمد الأخضر (٢) ، الذي ربما رجع الى بعض مخطوطات الزاوية العياشية التي بنيت سنة ١٠٤٤ هـ/ ١٦٣٤ م بالقرب من قرية تازروفت ، في بعض أودية أحد روافد نهر زيز ، بمعرفة والد الرحالة محمد بن أبي بكر بن يوسف . هذا ولو أن الزاوية كانت تحمل وقتئذ اسم ٥ زاوية أيت عياش ٤ الذي تحول فيما بعد إلى زاوية سيدى حمزة بن أبي سالم عبد الله العياشي (٣) ، الأمر الذي قد يعني وجود صلة نسب ما بين العياشيين من آل المجاهد السلوى (أبو عبد الله محمد : المرابط الرئيس) وبين آيت عياش أو العياشين ، آل رحالتنا الذين كان لهم رباطهم أو زاويتهم في منطقة تعاشرات ( سجلماسة القديمة ) .

والمهم ان الاسم الدارج عند الكتاب من معاصرين لصاحبنا العياشي ومحدثين ، أخذوا بالاسم الوارد في الرحلة ، والذي أذاعه بروكلمان في تاريخ الآدب العربي ، وهو : أبو سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي ، والذي أضيف اليه : المالكي ، عفيف الدين ، والمغربي (1).

<sup>(</sup>۱) دائرة المعارف الاسلامية ، الطبعة الجديدة ، الفصلة رقم ۱۳ ، ليدن ۱۹۵۸ ، ص ۱۹۸۸ ، بلاشير ، نخب من أهم الجغرافيين العرب في العصر الوسيط ( بالفرنسية ) باريس ۱۹۳۲ ، ص ۲۳۳ .

 <sup>(</sup>۲) انظر محمد الأخضر ، العياشي أبو سالم ، مجلة الثقافة المغربية ، مارس / دجنبر ، ۱۹۷۰ ، ص
 ۲۰۱ .

<sup>(</sup>٣) انظر رينو (هده ب) ، فهرس مشكوك فيه ، خاص بالمكتبة الكبرى لجامع فاس (١٣٦٨ هـ ١ انظر رينو (هده بنائل التوريخ الزاوية الزاوية المياشية عن طريق مخطوطة كانت محفوظة منذ بدء بنائلها ، وتعرّف بتتابع المقدمين عليها ، ونسبهم الذي يرتفع الى الشرفاء الادارسة . وحيث النص على ان معظم المعلومات أتت من وثائق القسم الاجتماعي الخاص بالشئون المحلية ، ومن المكتبة العامة للحماية ، والدراسات التي قام بها المسئولون في تلك الأماكن .

 <sup>(</sup>٤) انظر تاریخ الأدب العربی ، الملحق ، جـ ۲ ص ۸۱ ، سرکیس ، معجم المطبوعات العربیة ، مصر ۱۹۲۸ ، جـ ۲ ص ۲۳۲ .
 ۲۹۲۸ ، جـ ۲ ص ۲۱ ، وقارن لیفی ـ بروفنسال ، مورخو الشرفا ( بالفرنسیة ) ، ص ۲۳۲ .

وهكذا يحمل الرجل إلى جانب كنيته الشرفية و أبو سالم ، لقبين دينين، هما : المالكي سبة إلى مذهبه ، مذهب أهل المغرب الدارج ، وعفيف الدين الذي يعتبر من الألقاب الشرفية بالمشرق أيضا ، مما كان يعطى لكبار القواد ورجال الدين من زوار بغداد وبلاد الخلافة الشرقية \_ وهي الألقاب التي حملها عظماء القادة من رجال الدولة الى جانب القابهم المدنية أيضا منذ العصر السلجوفي . أما لقبا العياشي ، وهو بالبربرية و عياش أو أعياش ، والمغربي ، فهما نسبة الى قبيلته من بربر أيت عياش أو العياشين الذين سكنوا مدينة سجلماسة ، في أقصى صحراء المغرب على حافة المفازة المؤدية الى بلاد السودان وغانة ، حيث كانت من محطات الطريق التجارى الدولى ، الموصل ما بين المغرب والسودان ، من حيث كانت تخرج أيضا قوافل الحاج المغربية كل موسم على مرّ السنين .

## الأسرة وتوجهاتها الدينية السياسية:

وعن أسرة رحالتنا فمن الواضح أنها لم تشتهر كأسرة مرموقة إلا بعد نهاية كل من المرابط: الرئيس أبو عبد الله محمد العياشي سمى والد رحالتنا أبي سالم الأمر الذي دعا صاحب المثاني الى التنبيه على عدم الخلط بينهما (١) ، وهو الأمر الواضح حقا في تاريخ الوفراني (٢) . ونحن نرى أنه ربما اكتسب لقب العياشي لمجاورة أبت عياش أصلا في منطقة تافللت (سجلماسة) قبل ان ينقل نشاطه الجهادي ضد غزاة أقاليم سبتة وطنجة وسواحل الأطلنطي القريبة ، من الانجليز والسبان والبرتغال ، وغيرهم من الوافدين الجدد على المغرب ، من الانجليز والفرنسيين .

<sup>(</sup>١) انظر اعلام، ص ٢١ والهوامش.

<sup>(</sup>۲) انظر محمد الصغير بن الحاج الوفرانى ، نزهة الحادى ، بأخبار ملوك القرن الحادى ، عن طبعة الرباط الأولى بمعرفة هوداس ، ۱۸۸۸ ، ص ۲٦٠ ، الهامش بخط اليد ـ حيث الاسم : أبو عبد الله سيدى : محمد بن أحمد المالكي الزياني المشهور بالعياشي

أما عن أصله فهو من عرب المغرب من قبائل مالك ، و ويبته فيهم بيت خير وصلاح من قديم » . أما عن سيدى محمد عند آبن مياره ، فهو : و الولى الصالح السائح ، قطب الزمان وكهف الأمان ، المجاهد ... المرابط فى الثغور ... ذو الكرامات الشهيرة ، والفتوحات الحميدة » (١) . وصاحب الهامش المضاف بخط اليد فى الوفرانى (٢) ، يعجب من ان سيدى محمد العياشى هذا ، الذى طبقت هيبته المشرق والمغرب وبعض دول أوروبا لا يعرفه إخوانه وقبيله أولاد زيان هؤلاء ، بل ولا كذلك بنو مالك أو سفيان ، وحتى قبيلة الخلط التى قتلته ـ وهو الاعلان الذى نعتبره دعوة الى إعادة النظر فى امكانية وجود قرابة ما بين سيدى العياشى المجاهد ، وأصحاب الزواية العياشية من آل رحالتنا ( ايت عياش ) أبى سالم العياشى ، حيث يمكن أن تكون همزة الوصل اشتراك والد الرحالة وابن المجاهد العياشى فى نقس الاسم مع صفة العلم والفقه .

أما وجه الشبه الشديد فهو بين المجاهد و سيدى محمد و وبين الرحالة سيدى وأبو سالم، العياشى ، من حيث التبحر فى علوم الدين وبخاصة فى التصوف أو علم الحقيقة الذى أخذت مدارسه تنتشر فى الربط والزوايا ، فى كل أنحاء المغرب، إثر التهديد الذى تعرضت له البلاد من قبل اسبانيا والبرتغال ، قبل غيرهما من دول أوروبا الغربية الناهضة . واذا كان و سيدى محمد و المشهور بالعياشى قد اشتهر أيضا بالسلوى نسبة إلى رباطه فى سلا وجهاده ، فإن الرباط المشهور حقا وقتقذ ، كان رباط و الزاوية الدلائية و فى منطقة ملوية ، وهى الزاوية التي كان لها نشاطها الجهادى بعد نهاية رباط سلا العياشى ، وقبل قيام الزاوية العياشية الأخرى ، زاوية سيدى حمزه بن أبى سالم العياشى ( انظر أعلاه ) . والحقيقة أن الزاوية الدلائية إذا كانت قد عرفت بنشاطها الرباطى أى الحربى ،

<sup>(</sup>١) نفس المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر .

فإن الزاوية العياشية الجديدة عرفت بنشاطها العلمي أي السلمي المتمثل في جهاد النفس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

وهذه التفرقة على مستوى التصوف في كل من شكليه الايجابي أى الجهادى الحهادى الحبادى الحربى ، أو السلبى أى الجهادى النفسى ، هى التى تفرق بين طبيعة كل من الرباطين : السلاوى المشهور برباط العياشى ، وزاوية أعياش المشهورة بزاوية حمرة ( ابن أبى سالم العياشى ، وان كانت النسبة هنا الى ايت عياش البربر أصلا ) . فسيدى محمد العياشى ( الجاهد ) وصل عن طريق رباط سلا الحربى الى مرتبة القطب أو الغوث ، أعلى مراتب التصوف والكشف أو الرؤية التى لا يصل اليها إلا الأولياء حقا ، كما يرى أهل زمانه (١).

والمعروف ان سيدى محمد العياشى نشأ فى كنف العارف بالله سيدى عبد الله حسون ، دفين سلا ، وكان أقرب تلامذته الى نفسه . فسيدى حسون هو الذى زوده بقرس وطلب اليه « بالأمر » ان يسير مجاهدا الى آزمور ( ثغر بلاد

<sup>(</sup>۱) نزهة الحادى ، ص ۲٦٠ ـ ٢٦١ حيث وصف ابن مياره للعياشي المجاهد و بالولى ، الساتح ، القطب ، الكهف ، المجاهد ، المرابط ، ذى الكرامات والفتوحات ، البركة القدوة ، المجاب الدعاء، وحيث يصفه سيدى العربي الفاسى بمثل ذلك إلى جانب قوله: ان رئيس الزاوية الدلائية: الولى الكبير سيدى محمد بن أبي بكر المجاطى كان يذيع محاسنه ويطيل الثناء عليه ، ويقول في دعائه : و اللهم جاز عنا سيدى محمد العياشي ، أفضل المجازاة ... واردد الكرة على من عاداه في الحق إنك على كل شيء قدير » . هذا ، كما يورد صاحب نزهة الحادى بعد ذلك نص رساله لسيدى محمد بن أبي بكر الدلائي ، موجهة الى المجاهد العياشي يصفه فيها و بحوطة الاسلام ، وخديم الدين » ، ويدعو بسلامة و جنابه المقدس ، العلمي ، المرابطي ، المجاهدى » ، ويشهد على نفسه بالاقرار بفضله ، ويعتذر عما بدر من جهالة بعض أعوانه .. من حلفائه الاندلسيين الموريسكيين ، على ما نظن ـ طالبا العفو عنه ، قائلاً : و ولولا الحرارة ما عرف الظل ... وما عرف العفو لولا الاساءة ... فإن خرج عن نظركم فقد أثاه الغلط من حيث لا يحتسب » . أما عن سيدى محمد بن ناصر الدرعي ( العالم الحجة ) فقد وصف المجاهد السلوى العياشي به عن ميار المورية على علو من منه المهادة على علو منصب الرجل » .

الشاوبة) ، حيث ظهرت قوة شكيمته في منازلة العدو الأوروبي ، فطار بذلك في البلاد صيته (1) ، الأمر الذي أقلق السلطان السعدى مولاى زيدان بن أحمد المنصور بمراكش العاصمة ، وأدى الى سعاية الحاشية في عزل العياشي عن قيادة الشغر . وأدى كل ذلك الى حروجه من آزمور الى سلا ، حيث ضيق على النصارى ، وأقر الأمن حتى اعترف شيوخ المنطقة برئاسته . هذا ، ولم يعنع الجهاد سيدى محمد العياشي من التفاوض مع الانجليز والهولنديين ، نكاية في خصومه الدلائية الذين أصبحت لهم السيطرة على كل بلاد الشمال (٢).

ووسط مكائد المنافسين من الدلائيين ، واضطراب الأعوان من الاندلسيين الموريسكيين بسلا ، والنصارى الطامعين في ساحل الغرب في آزمور ، وحاشية السلطان بمراكش ، نكث عرب المنطقة \_ حلفاء الدلائيين \_ بيعتهم للمجاهد العياشي، وتم قتله غيلة بعد أسره على أيدى جماعة الحياينة من عرب الخلط<sup>(٦)</sup>. وكان اغتياله بموضع يسمى و عين القصب و في يوم ١٢ من المحرم منة وكان اغتياله بموضع يسمى و العين القصب الله في يوم ١٢ من المحرم منة المدينة المشرفة ، فقد قابله النصارى ( الاوروبيون ) بالفرح حتى تجار حتى الاسكندرية منهم (٤).

<sup>(</sup>۱) نزهة العجادي ، ص ۲۹۳ ـ ۲۹۳ .

<sup>(</sup>۲) جوليان ، تاريخ شمال افريقية ، الترجمة جـ ۲ ص ۲۸٤ ، وقارن نشر المثاني للقادرى ، جـ ۲ ص ۲۸٤ ، وقارن نشر المثاني للقادرى ، جـ ۲ ص ۲۷ ـ حيث القتال في رسع الأول سنة ١٠٥٣هـ/ ابريل ـ مايه ١٦٤٣م ، بين أهل الدلاء وبين سيدى عبد الله بن محمد ( انجاهد ) العياشي حيث نهبت القبائل .

<sup>(</sup>٣) نزهة الحادى ، ص ٢٦٤ ـ ٢٦٦ ، وقارن نشر المثاني ، جـ ٢ ص ٧ .

<sup>(3)</sup> نزهة الحادى، ص ٢٧١ ـ حيث النص: و وقد رمزوا لتاريخ وفاته بقولهم : مات زرب الاسلام و الى جانب ما قاله أبو سالم العياشى فى الرحلة ، رواية عن الشيخ محمد الفزارى بمكة ، عن رؤية أحد المغاربة فى المدينة المشرفة ، فى السنة التى توفى فيها الولى المجاهد سيدى محمد ابن أحمد العياشى ، فى منامه ، حيث و رأى رجلا جالساً مقطوع اليد تسيل دماء فقلت له من أنت ؟ فقال أنا الإسلام قطعت يدى بسلا » ، فكان رد الفزارى : و إن الرجل الصالح المجاهد الذى كان بسلا قد قتل » ، وهو الأمر الذى أكده حجاج المغاربة فى آخر العام . أما فى الاسكندرية ، فقد عبر تجار النصارى عن فرحتهم باخلاء انفاضهم ، وقالوا لمن سألهم عن ذلك : و قتل صانطوا فى المغرب ، ومعناه المجاهد ( القديس ) » .

وبنهاية سيدى محمد العياشى ينتهى رباطه السلوى أو يكاد لصالح كل من الأندلسيين ( الموريسكوس ) فى الغرب ، وبربر صنهاجة أصحاب الزاوية الدلائية فى منطقة ملوية ، الى جانب ظهور الشريف السجلماسى الحسنى الدلائية فى منطقة ملوية ، الى جانب ظهور الشريف السجلماسى الحسنى الدلائية فى منطقة ملوية ، الى جانب ظهور الشريف السجلماسى الحسنى الدلائية فى منطقة ملوية ، الى جانب ظهور المسادة الأدارسة ، والذى نجح فى بسط سلطانه على أقاليم الصحراء المجاورة (١).

وهكذا يصبح القرن الحادى (عشر) / ١٧م في المغرب ، عصر الربط والزوايا ، وجهادها في سبيل الدفاع عن البلاد . والحقيقة أن رباط سلا العياشي ظل حياً في أعين المعاصرين ، طالما بقيت ذكرى مؤسسه سيدى محمد ممثلة في ابنه العالم الفقيه سيدى عبد الله بن محمد بن أحمد العياشي . فهذا ما يفهم من بعض قصائد الأديب البليغ سيدى / أحمد الدغوغي التي نعى فيها المجاهد ميدى محمد العياشي ، حيث يقول :

بعده ما رأينا عين العلا سنموا عيشا فلا عاش مولود ولا ولدا (بيت رقم ٢٣) كل المحاسن مولاها مُحمدها وكل وجدان حمد بعده فقدا (بيت رقم ٣٠) وعيشكم آل عياشن فلا تهنسوا بعد محمد ان يذم فقد حمدا (بيت رقم ٤٦) بل في ابنه وبنيه الأسدتم لهم يمن تملأ عيناً بالمني ويدا (بيت رقم ٤٧) (٢)

<sup>(</sup>۱) عن قيام الزاوية الدلائية على يد الولى الأشهر أبى بكر بن محمد ( ١٩٤٣ هـ / ١٥٣٦ م - ١٩٢١ من ١٩٢١ من ١٩٤٨ من الملك والملكوت وعلم الملائكة ثم الغية عن ذلك كله اليه وألبسه قلنوسته بيده ... ففتح له من الملك والملكوت وعلم الملائكة ثم الغية عن ذلك كله عحتى قيل فيه إنه و من أكابر مشايخ المسلمين ... وحيد عصره ... متوسم بالشريعة ، متحقق الحقيقة ... يجد جودا لا ساحل له ... يعطى عطاء لا يخاف الفقر ... اعتصم الاسلام فيه بحصن حصين ... فهو الذي أمسك رمقه ع . كما قيل فيه : و أخذ الناس بالأوصاف وأخذ ميدى أبي بكر بالانصاف ... كراماته وبركاته شهيرة ٤ . انظر نزهة الحادى ، ص ٢٧٤ - ٢٧٢ ( عن أهل الزاوية الدلائية ومبدأ أمرهم ) . وقارن جوليان ، تاريخ شمال افريقيا ، الترجمة ، ص

<sup>(</sup>٢) نزهة الحادى ، ص ٢٧٢ \_ ٢٧٣ .

والحقيقة ان وصف بنى سيدى محمد العياشى ، ومنهم ابنه الأكبر عبد الله؛ بالأسد لايعنى ان هذا الأخير اقتدى بوالده فى الرباط والجهاد سواء ضد أعداء الخارج من الاسبان والبرتغال أو من الخصوم المنافسين فى الداخل ، من : الموريسكيين الاندلسيين أو البربر الدلائيين . حقيقة انه يوجد ذكر لبعض الأعمال الحريبة التى قام بها سيدى عبد الله بن المجاهد العياشى ضد الدلائيين ، كما حدث فى سنة ١٠٥٣هـ / ١٦٤٣م ، ولكن من الواضح ان تلك الأعسال كانت مجرد محاولة للأخذ بثأر المجاهد المغدور ، لم يقدر لها التكرار (١٠). والحقيقة ان الفقيه العلامة كان يكفيه أن ينظم أرجوزته « فى أهل بدر يتوسل بهم الى الله عز وجل فى هلاك أولئك الذين تمالئوا على قتل والده ، (٢٠).

والمهم أنه في منتصف القرن الحادي / ١٧ م كانت السلطة في صحراء المغرب قد آلت الى زعيم كل من الزاوية الدلائية : سيدى محمد الحاج (حفيد أبي بكر) ، وصاحب سجلماسة : مولاى محمد بن الشريف ، حيث تم الصلح بينهما على أن يكون جبل بني عياش هو الحدّ الفاصل بين بلاديهما (٣). ولكن الصراع الذي عاد بينهما انتهى سنة ١٠٧٩هـ / ١٦٦٨م بانتصار الشرفاء على أهل الدلاء الذين انطمست معالم زاويتهم « وصارت حصيداً كأن لم تغن بالأمس » (٤).

<sup>(</sup>١) نشر المثاني ، جـ ٢ ص ٢٧ ــ حيث عنوان : ﴿ قتال بين الدلاتيين وابن المجاهد العياشي .

 <sup>(</sup>۲) نزهة الحادى ، ص ۲۷۲ \_ حيث ختام النص : « فلم يمض إلا مدة بسيرة حتى دارت عليهم (
 أهل الدلاء) دائرة السوء ، ولم ينج منهم أحد » .

 <sup>(</sup>٣) نزهة الحادى ، ص ٢٨١ ـ حيث انبرم الصلح بينهما على ان من الصحراء الى جبل بنى عياش
 هو لمولاى محمد بن الشريف ، وما دونه لأهل الدلاء .

<sup>(</sup>٤) نزهة الحادي ، ص ٢٨٤ .

ولم يكن ذلك نهاية الذكر لنشاط العياشيين في مجال التصوف وطرقه المختلفة وزواياه التعليمية . فبعد فترة وجيزة ظهرت الزاوية العياشية المنسوبة الى أيت عياش ، وهم آل رحالتنا أبي سالم عبد الله العياشي ، الذي عرف بأنه من الصوفية المتضلعين في علم الحقيقة أو العلم اللدني . وكان ظهور الزاوية العياشية البحديدة على يدى حفيده ، وهو حمزه الذي نسبت اليه الزاوية ، مما سبقت الاشارة اليه . وكان نشاط زاوية حمزة العياشية من نوع الجهاد النفسى ، الذي يمهد الى الوصول عن طريق تزكية النفس ـ الى مراتب الأخوة في الله والولاية والكشف .

# رحلة الحج العيّاشية : ماء الموائد ماء ١٦٦٣ م

بفضل رحلة « ماء الموائد » يعتبر ابو سالم عبد الله العياشي أشهر من نبغ من العياشيين . فرحلته للحج يمكن أن توضع بين دوائر المعارف الاسلامية القديمة ، فهي من هذا الوجه : دائرة معارف القرن الحادي عشر / ١٧ م . وهي تنقسم ابتداء ، كما هو الحال في رحلات الحج ، الى سفرتين ، أولاهما رحلة الذهاب ، والثانية رحلة الإياب ، التي عادة ما تكون سريعة الوصف ، مبتسرة من حيث كونها اختصاراً لسفرة الذهاب الرئيسية ، خاصة فيما يتعلق بالمعلومات الجغرافية الطبيعية التي لا تتكرر ، اكتفاء بالاشارة الى ما يستجد عليها من عوارض الطريق، أو سلوك بعض الطرق الفرعية ، أو زيارة بعض الاقاليم الاضافية، مثلما حدث في رحلة العودة فعلا ، عندما قرر العياشي التخلف عن القافلة لزيارة مدينة القدس وتوابعها من بلاد جنوب الشام الفلسطينية ، الى جانب تفادي مدينة القدس وتوابعها من بلاد جنوب الشام الفلسطينية ، الى جانب تفادي الطريق الدولي ( المحجة الكبري ) من أجل نفادي برك الماء التي قطعته في بعض المواضع كما حدث على التخوم الجبلية الجنوبية بمحافرات المغرب الأقصى .

والى جانب طريقى الذهاب والعودة يمكن تقسيم الرحلة الى ٦ (ستة) أقسام نوعية ، هي :

- ١ ــ البيئة الطبيعية ، من : الطرق والمدن والثروات .
  - ٢ ـ السكان والعادات والتقاليد والمعتقدات .
- ٣ ــ الحالة العلمية والثقافية بما تخويه من موضوعات تقليدية ، من العلوم الدينية والعقلية .
  - ٤ ــ مسألة الطرق الصوفية وحركة الأخوان والزوايا والربط .

- النوازل المستجدة وخاصة شرب القهوة والدخان ولبس الصوف الفاخر
   من الجوخ) المستورد.
- آلحوال السياسية التي تشير إليها الرحلة على طول الجناح الغربي لعالم الاسلام ، من المغرب الأقصى ( الجواني ) وحتى مصر وبلاد الحسجاز ما بين سنة ١٠٥٩هـ / ١٦٤٩م ، وسنة ١٠٧٤هـ / الحسجاز ما بين سنة ١٠٥٩هـ / العياشي الثلاث التي ألف منها رحلته: ماء الموائد (١).

### ١. المعلومات الجغرافية:

وتتلخص المعلومات الجغرافية في وصف الطريق الصحراوي الدولي ، الذي أصبح يسمى بالمحجة أو المحجة الكبرى بمعنى أنه الطريق الرئيسي للحج ، وهو الطريق التاريخي الممتد عرضا من برزخ السويس شرقا الى منخفض تازا غربا ، والذي تتصل به طرق فرعية رأسية ما بين الشمال وبلاد السودان أشهرها وقتئذ طريق سجلماسة \_ أودغست \_ تنبكتو ( غانه \_ تكرور سابقا ) .

ومن الواضح ان العياشي وهو يختاز اسم و ماء المواتد ، عنوانا لرحلته ، إنما يقصد التعبير عن انها رحلة العطش ، خلال الصحراوات القاحلة ، كما في صحراء برقة التي يقال عنها : و غرقة ولا برقة ، ( ج ١ ص ٢٧٨ ) ، وصحراء التيه ، بين مصر وسواحل جنوب الشام ( ج ١ ص ١٦٣ ) . والي جانب العطش كانت القواقل تواجه القحط والمحل وقلة الزاد والوباء ، على طول الأرض، من : سبخة ومرملة ومحجرة ، مما كان يزيد في متاعب الطريق . فالقافلة لم تستطع الدخول الى الاسكندرية سنة ١٩٧٤هـ / ١٦٦٢م ، وكان على العياشي أن يوجه رسائله الشفهية والمكتوبة الى مقام سيدى أبي العباس المرسي يطلب منه العون والمدد ( ج ١ ص ١٥٥) .

<sup>(</sup>١) المرجع هنا : الرحلة العياشية \_ صورة ، نشر محمد حجى في ٢ ج \_ الرباط - ١٩٧٧ .

وكانت طرابلس ( الغرب ) والقاهرة تمثلان أكبر معطنين في رحلة العج المغربية التي كانت تستغرق حوالي ٨ ( ثمانية ) أشهر ـ من أول ربيع الثاني المغربية التي كانت تستغرق حوالي ٨ ( ثمانية ) أشهر ـ من أول ربيع الثاني ١٠٧٢ هـ / ١٤ نوف عبسر ١٦٦١م ( ج ١ ص ١٩٠ ) ، إذ كانتا تقسمان الرحلة الطويلة الي ٣ ( ثلاثة ) أقسام منفصلة ـ حيث يتم الاستعداد من جديد المعرحلتين التاليتين ، وكأن كلا منهما رحلة جديدة ، من : إعداد المطايا والأدوات اللازمة للمعاش اليومي ، وخاصة القرب أو الروايا التي يحمل فيها الماء. وفي هذا المجال كان سوق طرابلس يشيد بالإبل المحلية وبالقرب المصرية . حيث كان ينصح المسافر بـ و جمل طرابلس وقربة مصرية » ( ج ١ ص ٢١ ) .

أما أهم ما كان يتزود به حجاج المغاربة من القاهرة فكان الفول الذى تسير أحماله على ظهور الحمير التي يكريها عرب الدرب ، الى بلدة المويلع على ساحل البحر الأحمر ، حيث يكون التسليم لأصحابه من الحجاج \_ وكثيرا ما كان ثمن الشراء أرخص من الكراء (ج ١ ص ١٥٣) .

وإلى جانب مشاهد القاهرة كان حجاج المغرب من تونس والجزائر ومن والمغرب الجواني ٤ ( الأقصى ) يسعدون ـ الى جانب المصريين ـ باحتفال خروج المحمل بكسوة الكعبة المشرفة مع ركب الحاج المصرى . ويعتبر وصف العياشي لترتيب خروج المحمل من القطع التي تثرى و ماء الموائد ٤ من غير شك (ج ١ ص ١٥٠) ، ومثل هيا يقال أيضا عن عملية ترميم مسجد ( مدرمة ) السلطان حسن الذي يوصف بأنه و مسجد لا ثاني له في مصر ولا في غيرها من البلاد ٤ ، والذي بلغت كلفة جمع أنقاضه ورفعها من الشوارع فقط ٦٠ ( ستين البلاد ٤ ، والذي بلغت كلفة جمع أنقاضه ورفعها من الشوارع فقط ٦٠ ( ستين البلاد ٢ ، والذي بلغت كلفة إعادة البناء ( ج ١ ص ١٥٥ ـ ١٥٦) .

وفيما يتعلق بالثلث الأخير من الرحلة ، من القاهرة الى الحجاز ، فإن العياشي يمزج فيه ما بين رحلة سنة ١٠٥٩هـ/١٦٤٩م ورحلته الثالثة والأخيرة

سنة ١٠٧٢هـ/١٦٢١م ، كما يستعين ـ الى جانب وصفه الخاص ـ بوصف لمؤلف آخر هو رحلة الشيخ محمد البكرى التي ذكر فيها منازل الحج ودياره ذهابا وإيابا (ج ١ ص ١٥٩) . والعياشي محق في الاستعانة برسالة الشيخ البكرى ، فهي تتميز عن غيرها من رحلات وصف الطريق الى مكة بالدقة المتناهية . فإلى جانب المنازل والديار يحقق الشيخ البكرى ما في كل مرحلة من الساعات والدرج والدقائق ، وصعوبتها وسهولتها . وكل ذلك بنثر بليغ ، الأمر الذي كان يستهوى العياشي ، محب الأدب والشعر ، الى جانب العلم والفقه والتصوف .

وهكذا يبدأ العياشي رحلة الخروج من مصر الى درب الحجاز بمقتطفات من رسالة الشيخ البكرى ، عن : « عجرود حيث أتانا أهل بندر السويس وعطفوا علينا انعطاف الأغصان في الميل والميس ، وأهدوا الينا المشاعل والأغنام ... » (ج١ ص ١٦١ ) ، ثم يقول : « ولنرجع الى ذكر رحلتنا » (ص ١٦٢ ) . وهكذا دواليك على طول المراحل ، مع بدء مقتطفات البكرى بكلمة « تتميم أو تتميم أو رجا ص ١٦١ ، ١٦٧ الخ ) .

وعلى هذا المنوال تستمر المراحل جنوب بلاد الشام ، حيث العقبة ، وأرض التيه ، وقلعة تحل المحمية حيث تكثر الفواكه الشامية (ج 1 ص ١٦٥) ، قبل الوصول الى بندر المويلح حيث مخازن الفول المصرى المحمول على الحمير من القاهرة ، وحيث موقع الدركتين : درك أعراب مصر ، وأعراب الحجاز . وبعد ذلك تمثل العقبة السوداء أول أرض الحجاز (ج ١ ص ١٧٦) .

والجو في المنطقة قارى صعب ، فالرياح باردة صباحاً ، وهي في وسط النهار سموم لا تختمل . أما الماء فهو سمّى ، كما في ( السبع وغرات ( جا ص ۱۷۷ ) .

وهكذا لا يستبشر الناس الا بعد الوصول الى الينبوع ( ينبع ) لأنها أول الحجاز حقيقة ( ج ١ ص ١٧٨ ). ويكون دخول مكة في ٥ من ذى الحجة

وفعير ١٦٦٢م ، والدخول الى المدينة في المحرم ١٠٧٣هـ / ٣ ديسمبر ١٦٦٠م .

وفي مكة والمدينة تكون المزارات أهم ما يشغل بال العياشي .

أما أهم ما يضيفه في رحلة العودة فهو وصف القدس وما يلحق بها من لاد سواحل ( جنوب ) الشام ، من العقبة الى فم النقب والرابية ووادى الفارغ شد غزه ( ج ٢ ص ٣٠٢ ـ ٣٠٣ ) وعسقلان والرملة ومدينة لد ( الله ) ثم الشريف ومسجدها المقدس والمسجد السليماني الذي مخته ( ص ٣١٥ ـ ٣١٣ ) ثم بيت لحم والمرور بالخليل .

وكانت العودة من غزة الى العريش ودمياط من حيث ركوب النيل الى الولاق ( القاهرة ) عبر فارسكور وشربين ومنية غمر ، وكرش البقرة ( القناطر ؟ ) ثم الاقامة في القاهرة ١٤ ( أربعة عشر يوما ) . وكان الخروج من القاهرة في أنيل الى الاسكندرية حيث النزول في باب السدرة ، وزيارة العياشي ضريح أبي أغبام المرسي ، والشيخة الست نعيمة ( ج ٢ ص ٣٦١) .

وكان الخروج من الاسكندرية نحو المغرب في يوم الجمعة ٢٢ ربيع الثاني سنة ١٠٧٤ هـ/ ٤ نوفمبر ١٦٦٣م ، عبر بادية برقة المتناهية الأطراف ، المخوفة الأكناف ، عبر العقبتين و نرد المناهل التي ذكرناها في الذهاب ٤ ( في ١٠ أيام بصبب الوحل ) ( ج٢ ص ٣٦٩ ) ، ومقاساة الجوع مع البرد ( ج٢ ص ٣٧٠) ، الى الجابية ( اجدابية ) ، آخر الجبل الأخضر ، الى قصور سرت المخالية . وكان المرور بعد ذلك أسفل السنبخة ، حذاء قطع الكبريت الى أطراف الشعاب المشرفة على الساحل ، الى حسان ( قصور ) ، آخر برقة من حيث تبدأ أوائل العمران، حيث وخيّل الينا أن المباني والنخيل شيء ما عرفناه ( ج٢ ص ٣٧٨) .

وكان النزول في تكيران ، بلد سيدى أحمد زروق ، قبل الوصول الى تاجوراء مخت المطر وخوض الوحل الذي أضر بالأبل ( ج٢ ص ٣٧٩ ) .

وفي طرابلس دخلت الأركاب الآتية من المغرب ( للحج ) ، من : فاس ومراكش ( ج٢ ص ٣٨٠ ) ، ومن ثم ركب أهل تونس ( ج٢ ص ٣٨٢ ) .

وكان الارتحال من طرابلس في ٥ شعبان الى مدينة قابس التي تم الوصول اليها في ١٦ يوما ( ٢١ شعبان ) ، عبر : الزاوية الشرقية ، وبرج الملح ، والسواني ثم حاسى السلطان . أما المحطات من الحامة الى توزر فهى نبش الديب ، ومعدن الزجاج ، وقصر الرمان، وزاوية سيدى حامد ، وزاوية الرمل حيث السبخة الكبيرة، وزاوية سيدى أبي هلال ، ودقيوس ثم غار أهل الكهف ( ج٢ ص ٤٠٥) . ومن توزر الى بسكرة يكون المرور بنفطة ، وحاس السلطانية ، والكلابية ، والأعرج من حيث يكون الخروج من الرمل الى أرض صحيحة ثم حيث زية حامد ، وبلد سيدى عقبة ( تاهوده القديمة ) ( ج٢ ص ٤١٠) .

ومن بسكرة الى الأغواط يكون المرور بقرية مليلى ، وزاوية الشيخ الأخضر، والرويسة ، ووادى سيدى خالد ، وخرزة البطن ، والجرف ثم أولاد سيدى مخلوف (ج٢ ص ٤١٧) .

ومن الأغواط يتجه الطريق الصحراوى القاطع جنوبا بغرب ، نحو وادى مساعد ثم الطلوع الى الحمادة فى منطقة بخيلة تقاسى فيها الإبل من الضعف والجوع ، الى قرية المايه التى لا يعيش فيها إلا رجلان أو ثلاثة ، فى غاية من الضعف والجوع أيضا . ومن هناك يكون الدخول فى الجبل بداية الطريق الى أودية وعرة نحو وادى الغاسول ، من حيث تكون العودة الى طريق الحج الكبير وقرية الكراكه حيث الغلاء على أشده ، ومن ثم الوصول الى الأغواط الغرية حيث يبدأ العمران من جديد ، وذلك فى ٢٨ من رمضان ، فى بئر صمغون من حيث يبدأ العمران من جديد ، وذلك فى ٢٨ من رمضان ، فى بئر صمغون من حيث بعث الحجاج يبشرون أهلهم بقرب الوصول الى بلادهم ، سواء فى مكناسة أو مراكش وفاس وتافلالت ( ج٢ ص ٤١٩) .

ومن هنا بعث العياشى بكتاب الى إخوانه خرج مع المبشرين فى صبيحة يوم العيد . وتتكون أهم نقاط الطريق النهائى الذى سلكه العياشى على حمار لضعفه عن المشى بعد موت فرسه ، من : قرية سندانه ، وفجيج ، حيث الوصول فى اليوم الخامس من مغادرة بئر سمغون ، وفى طريق تمزوغه وجدوا الرقاصين (الرسل) الذين جاؤا من مراكش ومكناسة ( ج٢ ص ٤٢٠ ) .

وفى ٧ شوال كان المسير فى الطريق من فجيج الى مراكش فى طريق حرشة بين جبلين ، حيث المرور بالثوميات ، ومرغل ، وبوكايس ، ووادى زلموا ، وقرية الحجرى ، والسهلى ، وغدوسية ، وتولال ، وتكريرن ، حيث لقاء الأخوان المستقبلين ، وكان الوصول الى بلد العياشى ظهر يوم الأربعاء ١٧ شوال سنة ١٠٧٤هـ / ١٤ مايه ١٦٦٤م ( ج٢ ص ٤٢٢) .

#### ٢ ـ السكان والعادات والتقاليد والمعتقدات :

وفيما يتعلق بالسكان ، والعادات والتقاليد على طول الطريق الصحراوى الكبير ، لا يهتم العياشي كثيرا فيما يتعلق بأهل البلاد الذين مرّ بهم إلا بما يتصل بتعاملهم معه أو مع أهل القلفلة من البيع والشراء أولا ثم الأمن والسلامة ، سواء من قطاع الطريق أو من جباة الضرائب أو من الفتن بين بعض الطوائف والبعض الآخر ، مما يتصل بالغارة أو الأخذ بالثار أو ما شابه ذلك ، مما يحدث بين بدو العرب أو الأعراب في مواطنهم بالمغرب أو بسواحل الشام الجنوبية أو بأطراف الحجاز .

فغالب أهل منطقة توات ـ مجمع قوافل تنبكتو ـ عوام أهل مجارة ، وجل معاشهم على التمر . والعياشي لم يجد بينهم أهل صلاح أو علم ، فكأن رحلة الحج قد تحولت عنده الى رحلة في طلب العلم . والذهب في توات أرخص منه في تافلالت ( سجلماسة القديمة ) ، وصرف المثقال عندهم ٢٤ (أربع وعشرون)

موزونة (جا ص ۲۰). أما عن النساء في توات فالنشوز عندهن ظاهرة معروفة ، يتم مكافحتها (جا ص ۲۶).

وأهل الواحات في المغرب الأوسط يعيشون على النخل والتمر. وهم أهل مودة وحسن عشرة . والإباضية منهم ، مثل أهل وارجلا يسمون أشياخهم بعم فلان \_ فكأنهم أسرة واحدة . وهم من البساطة في أمور العلم والدين حتى ان خطبة الجمعة عندهم تقام باسم الخاقان العثماني وباسم المهدى الذي يظن انه محمد بن تومرت شيخ الموحدين ( ج١ ص ٤٦ ). ومن العادات المستغربة أنهم يلقون بثياب موتاهم عند باب المدينة (ج١ ص ٤٨ ) \_ فكأنها صدقة في متناول من يحتاج إليها . ولضعف العلم أيضا والبساطة يصف العياشي أهل وادى ريغ ، ببلاد الرمل بالامتياز ( ج١ ص ٥٧ ) ، فهم يسكنون في زرايب جريد النخل رج١ ص ٤٦ ) . أما علماؤهم فهم بله لا يكادون يضقه ون حديثا (ح١ ص ٥٠ ) .

أما أهل نفزاوة فهم يحرثون على البقر ، وفرسانهم يهوون ممارسة رياضة الصيد بالصقور وهم على ظهور الخيل (ج۱ ص ٥٥) ، بينما كان أهل سوف يعيشون على الصيد بالكلاب التي يقتنونها ويعتنون بتربيتها (ج۱ ص ٥٦) . أما بلاد الجريد فهى الى جانب النخل والتمر تعتبر بلاد البغال والحمير – التي يسافرون عليها حتى طرابلس .

ومن أهم معالم طرابلس الغرب زاوية سيدى عبد السلام الأسمر حيث حلقات الذكر ، وسماع المدائح النبوية طوال الليل على النقر بالطار المزنج (المصنح) (ج۱ ص ٩٥) . أما عن عرب برقة الفقراء ، فلا يوصفون إلا بالكفر والنفاق، حيث أنهم لا يعلمون حدود الله (ج۱ ص ١٠٦) . ولما كانت برقة وخاصة جبلها الأخضر بلد الرعى بالامتياز ، فقد كان للابل والغنم راعيها (وحارسها) ، وهو سيدى عزيز ، صاحب القبر الموجود في سطح العقبة (ج١ ص ١١٥) .

وفي القاهرة لفت نظر العياشي عادة خروج النساء الى المقابر يوم العيد بوهو يعتبر ذلك من العادات المذمومة (ج١ ص ١٣٢). هذا ، الى جانب عادة شرب القهوة التي كان الشاذلية أول من استعملها (ج١ ص١٣٣) حيث كانت تعين على السهر في حفلات الذكر .

أما عن يوم الزينة في احتفالات المحمل فقد أثارت قريحة العياشي حتى وصف تلك الاحتفالات وصفا عجيبا (ج۱ ص ١٥٠) ، الى جانب احتفال ركب الحاج المصرى بضرب المدافع على طول الطريق (ج١ ص ١٦٧) (١) .

وفي منطقة العقبة السوداء ، ما بين درك أعراب مصر ودرك أعراب الحجاز كانت تنتشر جماعات من الحرامية قطاع الطريق (ج١ ص ١٧٦) . أما موضع السقائف بعد الينبوع (ينبع) فكانت فيه دار الوقود التي يشعل فيها الشمع المجلوب من مصر . وعند جبل الرمل المشرف على موضع بدر (الغزوة) كانت تسمع الطبول (ج١ ص ١٨١) \_ على ما هو دارج بين الناس هناك ، فكأنها صدى لطبول المجاهدين الأوائل . هذا ، ولو أنه من الأمور المستغربة ان بعض الرجال من شباب الينبوع عندما سئل عن مكة قال للعياشي : « ما حججت قط» وبينه وبين مكة ٨ ( ثمان ) مراحل ، كما يذكر أيضا أن الرجل قال انه لم يدخل المدينة إلا مرتين أو ثلاثة ، وبينه وبينها ٣ ( ثلاث ) مراحل فقط (ج١ ص ٢١٢) .

أما عن أغرب مشاهد الحرم المكى الشريف في الرحلة العياشية فهو أعجوبة الرجل والمرأة اللذين وجدا مجتمعين في الحرم ، وفسرا فعلتهما الغريبة بالرغبة في الإنجاب الذي تعذر عليها ، تبركا بالمكان المقدس (ج١ ص ٢٤٤) . والروافض من الشيعة يعرفون في الحجاز باسم النخاولة بسبب اشتغالهم بغرس النخيل ورعايته (ج١ ص ٢٧٢) .

<sup>(</sup>١) هذا ، وتتكرر قطعة خروج المحمل في الجزء الثاني ، من ص ١٥٠ الى ص ١٦٠ .

وفى المدينة كانت الصلاة على الجنائز تتم بالحرم الشريف الا الروافض كالنخاولة . وكذلك الأمر بالنسبة لعقد القران حيث كان يؤتى بأطباق الرياحين واللوز والسكر بين الصفين (ج١ ص ٢٩٥ ـ ٢٩٦) .

ومع قدوم فصل البرد كان أهل المدينة يتدثرون بالثياب الكثيفة ، الأمر الذي جعل أهل المدينة من أرفه الناس . وتظهر الرفاهية عند سيدات المدينة بصفة خاصة ، وذلك عندما كن يطالبن بعادة الشخشخة ، التي كانت تسمع للمرأة بالحصول من زوجها على مبلغ مناسب من الريالات ، ثمنا لشراء الأزهار والرياحين (ج١ ص ٣٠٣) .

أما عن وصف الهريسة ، وهى الطبخة الحجازية المفضلة في المدينة والمكونة من القسع واللحم فيمكن اعتبارها من غرائب التقاليد في دنيا الطبيخ (ج١ ص٢٧٥) .

ومن الاعتقادات الشعبية الغريبة أيضا أن مرض الحمّى المتوطن بالمدينة مقبول على أنه محنة لتمحيص الذنوب (ج١ ص ٢٧٨).

وفي المدينة كان من عادات الصوفية تقديم القهوة للضيوف (ج١ ص ٣٢٩). هذا ، كما انتشر شرب القهوة في المقاهى التي أصبحت مواقف للاستراحة في الطريق من المدينة الى مكة ، وشرب القهوة (ج٢ ص ١٠٢). وبلغ الأمر في ارتياد المقاهى الى حد ترك العير تسير وحدها ليلا وعلى ظهورها أحمال البز الغالى الثمن ، المستورد من الهند ، وأصحابها في انتظارها بالقهوة ، دون قلق (ج٢ ص ١٠٩). والى جانب الابل كانت الحمير تمثل وسيلة المواصلات المعتادة بين مكة وجدة ، وكان أصحابها يمثلون ما يمكن ان يوصف بشركة تضامن لنقل الركاب بين المدينتين ، حيث كان مستأجرو الحمير يركبون وحدهم ثم يطلقون الحمير فتعود وحدها إذ لكل واحد من أصحاب اللواب ناتب في غير البلد الذي هو فيه (ج٢ ص ١٠٠) .

ومن احتفالات الاسكندرية السنوية التى شاهدها العياشى فى طريق العودة، مولد الاخوان الشاذلية السنوى بالقلعة الشرقية ( باب شرق حاليا ) (ج٢ ص ٣٦٤). كما اشتهرت وقتئذ بالاسكندرية الشيخة الست نعيمه التى كانت تتنبأ بالمستقبل ، والتى زارها بعض أصحاب العياشى ، وعرفتهم أنهم سيبقون بالاسكندرية ٧ ( سبعة ) أيام بدلا من يومين أو ثلاثة ، كما كانوا يريدون (ج١ ص ٣٦١) .

وكانت العادة عندما تضلَّ جماعة من أهل الركب عن القافلة ليلاً ان توقد النار ، ويرفع مصباح مضيء على رمح ، ويُضرب بالطبل والمدافع ( ج٢ ص ٣٧٧ ) .

#### ٣ - الحالة العلمية والثقافية:

تدل الرحلة العياشية في بعض المواضع على أن رحلة الحج لم تعد قاصرة على وصف مراحل الطريق الى الحرمين الشريفين الى جانب التعريف بمناسك الحج ، بل أصبحت نوعا مما كان يسميه المغاربة « الفهرسة » التى تعنى عرضا لاساتذة المؤلف والعلوم التى أخذها عنهم ، وكذلك من وقسفوا منه موقف المتلقين: رواية أو قراءة أو إجازة .

وأهم المراكز العلمية في الرحلة أربعة ، اثنان منها على طول الطريق ، وهما طرابلس ( الغرب ) والقاهرة ، وهما الموقفان الرئيسيان ، حيث يتجدد إعداد الركب من أجل استئناف السفر ، من حيث آلات الركوب ، وحمل الماء والطعام على وجه الخصوص ، أما المركزان الآخران فهما مكة المكرمة حيث الوافدون من علماء الحجاج من أرجاء الدنيا ، والمدينة المشرفة حيث الجاورون منهم لمقام النبي الشريف \_ وهم كثيرون ، وكان منهم العياشي نفسه أثناء رحلته الثالثة ، حيث جاور بالمدينة عدة أشهر (ج٢ ص ٣٨٠) .

وفى المرحلة الأولى من الرحلة ، فى بلاد الحمادة والرمل ، توصف قرى العمران فى وادى الساورة بأنها ذات نخيل وبساتين . وهناك تم لقاء سيدى ابراهيم السوسى الذى كان على دراية بالشعر حتى سئل عن جواز اللحن فيه (ج١ ص ٩٠١). ولم يمنع ذلك من وصف أهل توات بعد ذلك بأنه لا يوجد بينهم ٥ من ينتسب الى ولاية أو صلاح ، أو من أهل العلم والفلاح ، وأن غالب أهلها عوام أهل تجارة ... ، وهكذا كان خطيب توات يقرأ من ورقة بين يديه ، ومع ذلك فهو يكثر اللحن فى الخطبة التى ختمها بقوله : ٥ فقد نصحكم الواعظ يا أهل الاسلام ، فاقبلوا النصيحة والسلام ، (ج١ ص ٢١) .

أما عن قرية والن من بلاد أوجرت (أوكرت) \_ بعد بحار الرمل \_ فلم يكن بها الا نخلات معدودة ، ورجل واحد معه عدة نساء من قرابته . وفي ضريح سيدى محمد بن موسى مؤسس تلك القرية ، وجد العياشي سفراً من نوازل البرزلي عليه اجازات بخط مشرقي ، الأمر الذي أثار عجبه ، وجعله يظن أنه من كتب سيدى محمد بن اسماعيل المتوفي بتاجوره سنة ١٠١٤هـ/ ٤ \_ ١٦٥٣م، والذي كان قد أوصى بكتبه للروضة النبوية ، وأوصى بأن يحنط (يصبر) جسده، ويحمل الى المدينة المنورة ويدفن فيها . وفعلا عندما مر سيدى على بن الشيخ الحقيان للحج حمل الكتب الى المدينة ، وضاع كثير منها بسبب ذلك (ج١ ص ٤١) .

ورغم وصف أهل تكرت عاصمة وادى ريغ بأنهم بله لا يكادون يفقهون حديثا كما قال العياشى ، فالظاهر ان ما وجهوه إليه من كثير الأسئلة جعله يظهر كل ما لديه من معلومات شفهية ومخطوطة ، فقد استحسنوا قصائده الوتريات ، كما أخذ منه سيدى محمد بن ابراهيم الكراسة التى كان قد جمع فيها معانى المواب الشرطية ، وكراسة ( الزهد في الدنيا الفانية ) ، وأعطاه في مقابل ذلك تأليفا له اغتبط به العياشي كثيرا ، كما يقول . وهناك أيضا قرأ عليه سيدى

محمد بن عبد الكريم شرح منظومة أبى الفرج الاشبيلي في ألقاب الحديث (ج١ ص ٥٠).

وقى بلدة زريق التونسية رأى العياشى سنة ١٦٥٠هـ/ ١٦٥٤م سيدى عبدالله بن عبد العزيز، أحد سادات الحمارنة ، وصاحب الزاوية التى عرفت باسمه، وكان مولعا بعلم أعداد الحروف حتى قيل ان ذلك كان السبب فيما ورثه من الضعف والمرض . أما أخو الشيخ فكان يشتغل بعلم الحدثان وعلم الزايرجه (ج١ ص ٥٥) .

ومن كبار المشايخ الذين يأتى ذكرهم قبل دخول طرابلس: سيدى محمد بن مساهل الذى كتب اليه العياشى يعرفه بقدومهم، ويرجوه معاونة صاحبهم الذى أرسلوه اليه فى قضاء حاجاتهم من مسكن وغيره (ج١ ص ٥٩).

وفى طرابلس وأثناء ، فترة الاستعداد للمرحلة القادمة لم يتباطأ فى الكتابة الى اشياخه وأصحابه بالمغرب نثرا ونظما . ومن ذلك ما كتبه الى قاضى القضاة ابن سوده بفاس ، يقول له : شيخى وشيخ مشايخى ، ويصفه بحبيبه من أهل التقى (ج١ ص ٦٩) . أما عن سيدى أبى عمرو عثمان بن على فقد كتب اليه باسم الأخ الصالح ، وضمن كتابه فنونا من المخاطبات والمداعبات والمعاتبات ، نظما ونثرا ... (ج١ ص ٧٦) .

هذا في طريق الذهاب ، أما في طريق العودة فقد التقى بطرابلس بالحاج عبد الله بن غلبون في منزله بقصر أحمد ، وسيدى أبى العباس خادم سيدى أحمد زروق (ج٢ ص ٣٧٨)؛ ثم سيدى محمد اليربوعى ، والشيخ الصيدلانى وولده عبد الحفيظ (ج٢ ص ٣٨٠).

وممن لقيه أيضا في طرابلس الشيخ عاشور القسنطيني الذي كان سائرا للحج في ركب تونس ، وهو ينوى الجاورة في المدينة المنورة . والقسنطيني يروى عن التواتي والسنوسي والسوسي والسنهوري . وعندما كتب له العياشي يطلب منه الاجازة اعتذر بضيق الوقت (ج٢ ص ٣٨٢). ومن العلماء الذين التقى بهم العياشى فى طريق العودة بطرابلس مفتيها الشاب الظريف سيدى محمد المكى ، وبيتهم بيت علم منذ أسلافهم . وهنا يلاحظ العياشى انه لم تكن للرجل رحلة فى طلب العلم ، فكأنه لم يكن من المبعوثين الى أوروبا أو أمريكا ، كما هو معروف اليوم . والمكى هو الذى ولى الفتوى فى طرابلس بعد ابن مساهل (ج٢ ص ٣٨٤) .

وفى طرابلس كان اللقاء مع أمير ركب الحج الجزائرى ، الشيخ الفقيه سيدى محمد بن عبد الكريم الفكون القسنطينى (ج٢ ص ٣٩٠ .. حيث القسمطينى) . وكان العياشى قد أخذ عن والده عبد الكريم الفكون القسنطينى عندما حج معه فى سنة ١٦٥٤ههـ/١٦٥٩م ، وطلب منه الدخول على يديه فى الطريقة الشاذلية ، كما أخذ عنه بعض مؤلفاته ، مثل : شرحه لأرجوزة المكودى ، وديوانه فى مدح النبى صلعم (ج٢ ص ٣٩١) .

وواضح من رحلة العياشي ان البلاد الصحراوية في كل من طرابلس وافريقية التونسية ــ الجزائرية كانت تنعم بمستوى ثقافي جيد في ذلك الوقت من القرن الد ١١ هـ / ١٧ م . فمدرسة زنزور توصف بأنها من أحسن المدارس التي في تلك السواحل . وكان من العاملين فيها حينهذ سيدى محمد بن بلقاسم الغرياني الذي يوصف بالنسك والخشوع (ج٢ ص ٢٠٢) . وفي منطقة حاسى السلطان كان أحد تلاميذ العياشي ، وهو سيدى محمد المعمروني ، لديه بعض الكتب ، مثل مختصر معالم الايمان (لابن ناجي) (ج٢ ص ٢١٤) .

أما قابس فكانت شاغرة من العلوم الى حد أن قاضيها سيدى عيسى بن على العبسى كان مغربيا من بلد دكالة (ج٢ ص ٤٠٥). وعلى العكس من ذلك كانت توزر مركزا علميا لا بأس به ، إذ كان فيه بعض المبرزين من الطلبة ، مثل: سيدى أحمد المولى ، الذى وصف العياشى علمه بأنه و لا بأس به ، ،

والذى سأل عن بعض المسائل الفقهية التي أظهرت أنه و بَحَث بَحْث مستفيد عالم بقواعد البحث ( ح٢ ص ٤٠٧ ) .

أما عن نفطة وتوابعها من منطقة الزاب ، وهي بلاد الرمل ، فيقل فيها التحصيل (ج٢ ص ٤١٠) حتى أن وجود رجل من الصالحين في بسكرة ، يجمع بين العلم والعمل ، كان حدثا يستحق التسجيل ـ وان كان ذلك ربما كان بسبب وفاته في الوباء (ج٢ ص ٤٢١) .

وفى خارج الزاب فى قرية مليلى كان للشيخ عبد الرحمن الأخضر مكانة علمية حسنة ، فهو صاحب زاوية أى مدرسة صوفية ، كما يوصف بأنه إمام جامع بين علمى الظاهر والباطن ، فهو صاحب منظومة فى المنطق تسمى «السلم المرونق» ، كما ألف منظومة فى السلوك تشابه المباحث الأصلية . هذا ، كما كان له مقدمة مشهوره عند أهل ذلك البلد (ج٢ ص ٢١٤) ، والمشهور عنه أيضا أنه أظهر القبر الذى فى بلاد الزاب ، المنسوب لنبى الله خالد بن سنان (ج٢ ص ٤١٤) ، فكأنه من رجال الكشف عن الآثار حسب المصطلح الحديث .

أما عن القاهرة فقد كان الأزهر الشريف مركزها العلمى بالامتياز ، وكانت المنطقة المجاورة له تعرف بالمجاورين نسبة الى سكانها من العلماء والغرباء من الطلبة والفقراء ، الوافدين من شتى أرجاء عالم الاسلام . وهكذا كانت سكنى العياشي قرب الأزهر بمحل يقال له و البردكية ، وفي نفس اليوم الذي وصل فيه العياشي التقى بالشيخ عبد الجواد الطربيني ، والشيخ أبي ابراهيم الميموني : شيخ مشايخ الاسلام ، كما قام بعد ذلك بزيارة شيخ القراء ورئيس التجويد الشيخ سلطان . ولاحظ العياشي ان التعليم في الأزهر كان ليلاً ونهاراً ، وهو من هذا الوجه و عديم النظير في مساجد الدنيا ، (ج١ ص ١٣٦ ـ ١٢٧)، تماما كما كانت و مصر أم البلاد شرقا وغربا ، لا تستغرب شيئا نما يحكي عنها من خير وشر ، (ج١ ص ١٣٦) .

وبمناسبة نهاية شهر رمضان كان ختم المشايخ لدروسهم في الأزهر بختم المشيخ عبد السلام اللقاني . ورغم رؤية هلال شوال الذي كان يتحدد بالنظر المباشر ، كان للفلكيين دورهم في تحديد نهاية رمضان في اليوم الـ ٢٩ (التاسع والعشرين) ، وهو يوم الختمة ( ختمة القرآن ) ، إلا أنه لم يؤخذ بهذا الرأى ، الأمر الذي ارتاح له العياشي ، إذ يقول : « فكذب الله أقوال المنجمين » (ج١ ص ١٢٩ ـ ١٢٠٠) .

والى جانب التدريس بالأزهر كان المشاهير من المشايخ يقومون بالتدريس فى دورهم . وهكذا كان على العياشي ، على أواخر أيام إقامته بالقاهرة حضور دورس الشيخ الميموني : شيخ مشايخ الاسلام ، في صحن داره ، حيث كانت قراءة مختصر السعد ، بحضور أكابر الطلبة . والى جانب الحديث كان الشيخ الميموني ضليعا في تاريخ مصر والخلافة العباسية (ج١ ص ١٤١ \_ ١٤٢). والى جانب كل من قاضى المالكية الشيخ عمر فكرون الذي يوصف بشيخ الشيوخ البيضاوي ، عرف العياشي الشيخ ابا الحسن (ج١ ص ١٢٨) ، والعلامة الشيخ البيضاوي ، عرف العياشي الشيخ ابا الحسن على الأجهوري بأنه شيخ مشايخ الاسلام ، كما عرف بأنه من كبار المفتين الذين عرفهم الأهر . وفي ذلك يذكر العياشي غريبة الطالب المغربي الذي ضوب الشيخ الأجهوري بالخنجر أثناء حلقة الدرس فكاد يتلف يده ـ ليس لشيء إلا أنه لم يرخص له بطلاق زوجته (ج١ ص ١٣٧) .

وفى طريق العودة يعتذر العياشى لأنه لم يتيـــر له لقاء إلا القليل من مشايخ مصر، حيث لم يقم بالقاهرة إلا آسبوعين فقط (ج١ ص ٣٥٨ ــ ٣٥٩).

أما عن مكة فقد لقى بها العياشى الشيخ العلامة أبا مهدى عيسى بن محمد الثعالبي ( الجزائرى ) ، المجاور وقتئذ بالحرمين ( ج١ ص ١٩٢ ) . أما عن المدينة فكان أقدم المجاورين فيها هو الشيخ محمد الفزارى المالكي ، مرشد العياشي الى أشهر المزارات هناك ( ج١ ص ٢٣٧ ) .

وفى المدينة يظهر العياشى بمظهر الزعيم الدينى لجماعته من المغاربة المالكية . فهو بعد الصلاة خلف إمام الحنفية ، يأمر أصحابه من المالكية بالإعادة (ج١ ص ١٩٣) ، وان كان يقبل صلاة الحنفية رغم الاختلاف في هيئتها ، في موضع آخر ، إلا أنه يشير الى ان بعض المالكية عندما صلى في بعض أطراف الشام ورأوه سادلاً يديه ، ظنوا أنه رافضى (ج١ ص ٢٩٠ – ٢٩٢) .

وهو يقوم بالتدريس في مؤخر المسجد النبوى ، فيقرأ مختصر الشيخ خليل في فقه مالك ، وذلك فيما بين العصر والمغرب (ج١ ص ٢٧٦) ، وكذلك مقدمات الشيخ السنوسي . وهنا لا يعرض العياشي لبعض الموضوعات التي لم يكن قرأها ، فلا يقرؤها (ج١ ص ٢٧٨) . هذا كما كان يجلس مجلس التلميذ من المشايخ والأقران (ج١ ص ٢٧٩) . وعما يرويه العياشي في هذا الشأن تعرضه لنقاش فلسفي مع بعض مشايخ الشيعة الأصفهانية . فقد أظهر الرجل أنه مالكي، لكي يفاجيء رحالتنا بعد ذلك بسؤاله : و ما معني الله ، ومن ثم وما معني العلم ، وبطبيعة الحال تخير العياشي في أول الأمر ثم أنه تمالك وأجاب بما يعرفه من ان الله : و علم على الذات الواجب الوجود الى آخر ما يقال في يعرفه من ان الله : و علم على الذات الواجب الوجود الى آخر ما يقال في ذلك، وان فهم بعد ذلك ان الأصفهاني كان و يريد البحث في مسألة الاسم ، وهل هو عين المسمى أو غيره ، وأنه انتقل الى الكلام في مسألة الصفات التي دار حولها حوار مع الشيخ أحمد بن التاج رئيس الموذنين بالحرم الشريف (ج١ در حولها حوار مع الشيخ أحمد بن التاج رئيس الموذنين بالحرم الشريف (ج١ در ٢٨٢ ـ ٢٨٢) .

وكان بدء شهر ربيع الأول الذى يسميه العياشى و ربيع النبى و أشبه ما يكون ببدء السنة الدراسية فى الحرم النبوى ، الذى نظف وفرش بفرشه المعهودة من الزرابى المبثوثة الحسان ، والتى كان بعضها من الحرير الهندى الخالص . وهكذا أخرجت الكتب ، وشرع الأثمة فى القراءة والتدريس (ج1 ص ٤٨٤) . وهنا يقرر العياشى ان العطلة الاسبوعية للدراسة فى الحرم المدنى ـ الذى ظهر

وقتئذ بمظهر الجامعة \_ كانت يومى الثلاثاء والأربعاء \_ أى وسط الاسبوع \_ مقارنة بالعطلة في بلاد المغرب المراكشية التي كانت في يومى الخميس والجمعة \_ أى عطلة نهاية الأسبوع ( ج ا ص ٢٨٧ ) .

أما عن المشايخ الذين أخذ عنهم العياشي ـ بالمدينة ـ وأخذوا عنه ، فيذكر منهم الشيخ أبا الحسن على بن محمد اليمني ، الذي التقي به في رحلة منة 1.78 هـ / 170٤م ، وقد أجاز له ـ وكانت تلك الاجازه من المواد التي زود بها كتابه في فهرسة اساتذته التي سماها « اقتفاء الاثر » . وأما الملا ( الشيخ ) ابراهيم بن حسن الكوراني الشهرزوري فقد اشتهر بالتصوف ، كما اشتهر بتدريس الحديث المسلسل بالأولية بشرطه (ج١ ص ٣٢٠ ـ ٣٢٩) .

ومن الشيوخ اللامعين ، الشيخ زين العابدين الطبرى الحسينى ، مفتى الشافعية ، الذى لقيه العياشى سنة ١٠٦٤هـ / ١٦٥١م ، وقرأ عليه ونال إجازته، ولو انه لم يتمكن من القراءة عليه فى رحلة سنة ١٠٧٤هـ / ١٦٦١م لكثرة مشاغله (ح٢ ص ١٢٥) . والى جانب العلامة سيدى أبى محمد عيسى الثعاليى الجعفرى ، لقى العياشى ثعالبيا آخر من نفس الأسرة ، هو سيدى عبد الرحمن صاحب الشهرة مثله ، كما لقى من علماء الجزائر أيضا سيدى سعيد بن ابراهيم قدوره ، وسيدى سعيد المقرى (ج٢ ص ١٢٦) .

أما أشهر علماء غزة \_ التى تظهر فى شكل عاصمة الساحل الشامى الجنوبى \_ فكان الشيخ عبد القادر الغصين ( صالح العلماء ، وعالم الصلحاء ) (ج٢ ص ٣٠٣). وفى الرملة كان اللقاء مع الفقيه الصالح ، السيد : محمد بن أبى الوفاء الأشعرى الحسينى (ج٢ ص ٣١٠). أما ألمع أعلام القدس فكان الشيخ محمد العلمى الذى خلفه ابن أخيه عمر العلمى (ج٢ ص ٣٢٣) بينما كان قاضيها الشيخ محمد النفائى التونسى ( ج٢ ص ٣٢٤) .

## ٤ . الطرق الصوفية وحركات الأخوان في الريط والزوايا :

أصل حركة الربط أو الخلوات والزوايا هي الفتوح الاسلامية الأولى ، حيث كانت العسكرة على الحدود من أجل مدافعة العدو ، في البر أو في البحر . ونتيجة لكثرة المغانم التي حققها المسلمون في فتوحاتهم ، وخاصة من الأموال والنساء ، ظهر الميل الى التمتع بمباهج الحياة بين النخبة من الفاعين . وكرد فعل لحياة المتمة والترف ظهر بشكل معاكس الانجاه الى التقشف والميل إلى الزهد في الدنيا ، وخاصة في أوساط المجاهدين من العباد في الربط والمعسكرات ، فكأن الزهد والتصوف ونقيضه من أبجاه المتعة والترف كانا توأمين لأب شرعى واحد ، هو الجهاد .

وهكذا عندما توقفت الفتوح وبدأت حرب الاسترداد التي نهضت بها أوروبا اعتبارا من القرن الخامس الهجرى / ١١ م ، سواء في المغرب والأندلس وصقلية أو في بلاد الشام قلب العروبة والاسلام ، كانت تلك الهجمة الأوروبية من عوامل انقسام الجهاد ـ قاعدة الاسلام السادسة ـ المتأزم الي شطرين ، أحدهما ايجابي يتمثل في جهاد العدو في ميادين القتال ، والآخر سلبي يمثل جهاد النفس عن طريق تعذيب الجسد في سبيل تزكية النفس ، بالحرمان من متع الحياة أيا كانت الى جانب أداء الفرائض واقامة حلقات الذكر وتلاوة الأوراد والاحزاب في الربط والزوايا ، التي أصبحت تقام للمشايخ والأولياء ، والاعتقاد فيما ينسب إليهم من الكرامات والمعجزات .

وهكذا ، ومع ضعف الدويلات الاسلامية وعجزها عن حماية أرض الاسلام ، زاد ازدهار حركة الطرق الصوفية التي أخذت على عاتقها عبء الجهاد، وخاصة في بلاد المغرب ، بعد انهيار الأندلس في القرن الـ ٩ هـ / ١٥ م . وهكذا كان التصوف في القرن الـ ١١ هـ / ١٧ يمثل شكل الاسلام الحيّ ، من حيث التفتت الى طرق صوفية يعدد منها العياشي ٤٠ (أربعيين )

طريقة ، أخذ بعضها على عاتقه الاشتغال بالسياسة والحرب ، كما اشتهر بعضها بفضل مشاهير مشايخها من أهل العزم والكرامات والحزم . وكان لهم ، أحياءً وأمواتاً ، نوع من القداسة التي يرتجى منها إقبال الخير ودفع الشر .

ومعظم الطرق المغربية متفرعة عن الطريقة الجيلانية القادرية البغدادية ، مثل : الدلائية والعياشية ، أو التي أتت بعدهما ، من التجانية والسنوسية .

والمبهم في رحلة العياشي الذي كان ميالاً للتصوف أنه يعرف بالطرق المشرقية التي لم تكن معروفة بشكل كاف في المغرب ، كما يعرف بنظمها وتقاليدها المختلفة ، من : المؤاخاة ، وأبس الخرقة ، وإقامة حلقات الذكر ، وتلاوة الأوراد والأحزاب ، كما يعرف بالمصطلحات الصوفية ، من : القطب والغوث والوتد والبديل ، والمقامات والأحرال وغيرها .

وزوایا العباد عدیدة علی طول الرحلة ، وأولها زاویة سیدی أحمد بن عبد الصادق ، قبل الدخول الی سجلماسة (ج۱ ص ۱۲) ، وزاویة سیدی أحمد بن موسی ، قبل توات (ج۱ ص ۲۰) ، وزاویة سیدی عبد الله بن عبد العزیز ، أحد سادات الحمارنة فی قریة زریق بعد نفزاوة (ج۱ ص ۵۰) . وفی زلیتن زاویة سیدی عبد السلام الأسمر ، التی لقی العیاشی فیها المجذوب السالك ، سیدی : أحمد بن محمد بو مجیب ، الأمر الذی ذکر العیاشی بلطیفة تنسب الی الشیخ اللقانی تنص علی أن الوزغ یتغذی بعینیة وهو فی السقف ! وکانت العادة فی زاویة سیدی عبد السلام سماع الذکر بصحبة النقر علی الطار المزنخ ( المصنج ) کل لیلة (ج۱ ص ۹۵). وکانت زاویة سیدی أبی العباس أحمد بن أحمد زروق بمسراته ذات شهرة عریضة هی الأخری (ج۱ ص ۹۵) .

ورغم ان العياشي مسلم ورع متمسك بأداء الفرائض ، فهو في نفس الوقت معتدل يميل الى اليدر في العبادة . فهو في درنة يفطر لأنه على سفر ، وعندما احتج على ذلك بعض الإخوان ، وقالوا : « ما أفطرك إلا الشهوة » ، ود

عليهم قائلا: و ان الله لم يجعل لهذا الشهر (رمضان) في السفر حرمة : وحرمة الشهر والحمد لله ، معلومة للمسلمين لا يزيلها إفطار مفطر ولا يزيدها صوم صائم ، ومن يقتدى به هو الذى ينبغى له الإفطار ، وان لم يتضرر بالصوم لأن كثيراً من الناس يعتقدون حرمة الإفطار أو قبحه فيتحملون من ذلك مشقة عظيمة ، حسبما شاهدت ذلك مراراً في الأسفار » (ج١ ص ١٠٩) .

وفى الاسكندرية كان للمغاربة عقيدة كبيرة فى سيدى أبى العباس المرسى الذى توجه اليه العباشى برسائله الشفهية وقصائدة الشعرية المكتوبة ، والتى الصفت بجدار القبد على يمين المحراب ، يطلب منه الغوث والسلامة من الوباء الذى كان قد انتشر وقتئذ ، فى الاسكندرية والبحيرة (ج١ ص ١١٢ – ١١٣) . ومن القصيدة التى وجهها له العياشى :

ملاذی إذا ضاقت بكربتها نفسی وغوثی أبو العباس سیدنا المرسی رئیس ذوی العرفان فی كل بلدة ووارث علم الشاذلی بلا لبسس فأكرم بها من قسولة بلغت به الی رتبة من دونها رتبة الشمس (×)

وفى مصر يروق للعياشى فكر الصوفية هناك ، ومنهم الشيخ أبو الحسن على الشبراملسبى الضرير ، الذى يبلور التصوف حول شخصية النبى ، ويقول : ان أول ما خلق الله نور محمد ، وان نوره هذا انقسم فكان منه نور الشمس للشرق في الأهلة والكواكب.ورحالتنا يسجل إعجابه أيضا بصاحب «منارات السائرين الى الله» ، كما قرر معنى كون «النور المحمدى أصل الموجودات» (ج١ ص ١٤٧).

وفى مكة كان دخول العياشى فى ٤ (أربع) من الطرق الصوفية دفعة واحدة . فقد أخذ الطريقة النقشبندية عن الشيخ جمال الدين الهندى وذلك بالمدرسة الداودية ، كسما أخذ ٣ (ثلاث) طرق أخرى هى : القادرية والسهوروردية والكبردية ، على يدى الشيخ زين العابدين الطبرى الذى أجازه بلبس الخرق الثلاثة .

<sup>(</sup>x) ( ح ۱ می ۱۱۵ ـ ۱۱۸ ) . ه

والظاهر أن الدخول في الطرق الصوفية كان مسألة شكلية لا يترتب عليها كثير من الواجبات ، أكثر من الأخوة في الله ، حسب الأصول المتبعة في كل طريقة . فالأمر المستغرب ان العياشي لبس بعد ذلك الخرق الثمانية التي تشبه الإجازه العامة في الدخول في كل الطرق المعروفة ، وذلك على يدى شيخه الثعالبي ( الجزائري ) الذي أجازه بها عن الشيخ القطب أحمد بن محمد المدني القشاش . والوسائط الثمانية للخرق الثمانية ، هم : الخضر ، وإلياس ، وأبو بكر ، وعمر ، وعلى ( باب مدينة العلم ) ، وابن عباس ( ترجمان القرآن ) ، وابو الدرداء ( دفين الاسكندرية ؟ \_ سيد أهل الصفة ) وأخيرا قطب العارفين ، أبو البيان تباء بن محمد بن محفوظ القرشي الذي ألبسه النبي الخرقة في اليقظة عياتا ( بيانا ) . أما الواسطة العظمي فسيدنا محمد ( ج١ ص ٢٠٥ \_ ٢٠٩ ) .

ولما كانت الطريقة النقشبندية غير معروفة في بلاد المغرب ، رأى العياشي أن يعرف ببعض أصولها ، وهي :

- ١ \_ طريق الوصول الى الله تعالى .
- ٢ \_ طريق سبب الوصول وحصول المعرفة .
- ٣ ـ طريق الرابطة بالشيخ الذي وصل الى مقام المشاهدة (ج ١ ص ٢١٣
   ـ ٢١٥ ) .

ومن الواضح ان التصوف المشرقي الذي عرفه العياشي بمكة كان فارسيا يستخدم اللغتين الفارسية والعربية . فالملا ابراهيم بن حسن الكوراني الشهرزوري أقرب المشايخ الى نفس العياشي كان مشهوراً بالمتصوف ، وكان رحالتنا يدعو بأن و يزيد الله في نوره القدسي على نوره النفسي ، وينص على أنه و لم يترك من العلم علما إلا أخذ منه نصيبا ، وزعم أن الملا ابراهيم كان لا يحسن اللسان العربي إلا القراءة في الكتب ، ولكنه عندما دعى الى التدريس سهل عليه الأمر

عد أيام (ج ١ ص ٣٢٠ ـ ٣٢٦). وتلمية الملا ابراهيم هو الشيخ محمد والعياشي يشير إلى فصل الخطاب في طريق الخوجه عبد الخالق ، حيث الكلمات القدسية الثمانية ، والمصطلحات الثلاث التي يعبر عنها بثلاث كلمات، هي : وقوف زماني، ووقوف عددي ، ووقوف قلبي ، فكلها ١١ ( احدى عشرة) كلمة (ج١ ص ٢١٦ ـ ٢١٨).

ومن مقالات مولانا سعد الدين الكاشغرى: ان طريق تعليم الذكر أن يذكر في قلبه أولا « لا إله الا الله \_ محمد رسول الله » . وينبغى للمريد ان «يحضر قلبه على مقابلة قلب الشيخ ، ويغمض عينيه ، ويطبق الفم والنفس مع السر » . هذا ، ولمولانا سعد الدين أيضا قوله : « الذكر طرد الغفلة » (ج ١ ص ٢٢٠ \_ ٢٢١ ) .

هذا ، ومن أقوال مولانا ، علاء الدين ، من أصحاب مولانا الكاشغرى : نكان داست ( بالفارسية ) ، وهي عبارة عن مراقبة الخواطر في أثناء الذكر .

ومن مقالات مولانا يعقوب الخوفي قدّس الله سره: المرنى شيخي في حالة القبض بالاستغفار، وفي حالة البسط بالشكر، أما عن الوقوف العددي للذي سبقت الاشارة اليه فهو عبارة عن رعاية العدد في الذكر، وفي ذلك قال الخوجه نقشبندي قدّس الله سرّه: الن رعاية العدد في القلم الاجتماع الخواطر المتفرقة ( ج ١ ص ٢٢٠ ـ ٢٢٣).

وهنا يعتذر العياشى عن الإطالة التى كانت لأجل ما اشتملت عليه من الفوائد التى لا توجد فى غيرها . ويتبع ذلك بالقول : و وقصدى انشاء الله من كتابة هذه الرحلة أن تكون ديوان علم لا كتاب سمر وفكاهة ، وان وجد الأمران فيها معا فذلك أدعى لنشاط الناظر فيها سيما إن كان للتلدين . وأما صاحب التمكين فلكل شىء عنده موقع ونبع لا يوجد فى غيره ـ والله المسئول ان يلهمنا رشدنا ، (ج 1 ص ٢٢٤) .

وفى المدينة يعرض العياشى مرة أخرى للتصوف \_ أملا في ان تصبح رحلته و ديوان علم ، كما يريد . فينقل عن الشيخ محمد بن شيخ فضل الله ( تلميذ الملا ابراهيم ) نبذة من الكلمات في علم الحقائق ، عن : مراتب معرفة الحق ، وهي :

- ١ ـ مرتبة ان لا تعين .
- ٢ \_ مرتبة التعين الأول .
- ٣ ــ مرتبة التعين الثاني .
  - ٤ \_ مرتبة الأرواح .

الى جانب أقوال الأئمة الدالة على وحدة الوجود ... ، حيث لا يتوقف إلا وف الملل ، وضيق الوقت ( ج ١ ص ٣٣٩ ـ ٤٤٦ ) .

ومع ذلك فهو يرجع الى الموضوع بالكلام فى أشهر متصوفة الاسلام ، وهو الشيخ محى الدين بن عربى ، وفوائد من كتابه الشهير فى : و الفتوحات الملكية ، حيث القول : و وعندى ان البسملة متعلقة بالحمد لة ... ، ومن كتاب : و الدائرة المباركة ، حيث دعاء بعد الصلاة بنية رجال الغيب ( ج ١ ص ٢٥٠ \_ ٣٥٠ \_ ١ ما الشيخ أبو الحسن الشاذلى فله : و إنا لننظر الى الله ببصر الايمان والايقان ، فأغنانا ذلك عن الدليل والبرهان ( ج ١ ص ٣٦٦ ) . وهو خلال ذلك يعرض لأقوال الحكماء ، من : أنه و لابد للجوهر من وقفة بين كل حركتين ، بمعنى أنه لوذرة صاعدة لقيت جبلا هابطا فلابد للجبل من التوقف ، لأن الذرة لا بد لها أن تتوقف قبل الهبوط ، ( ج ١ ص ٣٧٢ ) \_ ليزيد فى علمانية رحلته ، كما يريده .

وهو بعد أبيات من الشعر للملا ابراهيم في تاريخ وفاة القطب أبي الحسن الشاذلي ، يتكلم عن شبخه وقدوته في العرفان ، وهو الشيخ صفى الدين أحمد

بن محمد بن يونس ، الملقب بعبد النبى ، ابن القطب أحمد بن على القدسى الدجانى ، إمام العلوم الظاهرة والباطنة مع علوم الحقائق .

وعن هذا الطريق كان يمزج الحقائق الصوفية بالأحاديث النبوية والآيات القرآنية ، كما كان حال الشيخ الشناوى (ج ١ ص ٣٩٧ ـ ٢٠٠ ) .

وهذا النوع من التصوف السنى ـ كما نرى ـ هو نوع الوسط الذى كان دارجا بين عامة الناس فى عالم الاسلام . والسنة هنا لا تعنى تقاليد أهل المدينة : دار الهجرة ، بل تعنى ( الجرى مع المعتاد ) ، كما يقول فقيه مصر المشهور فى ذلك الوقت : الشيخ أبو الحسن الأجهورى ( ج ١ ص ٣٤) .

ففى غزة التى وصل إليها العياشى بعد المجاورة ، يصف الشيخ عبد القادر الغصين بأنه صالح علماء غزة ( ج ٢ ص ٣٠٣ ) ، كما يصف عالم الرملة : السيد محمد بن أبى الوفاء الاشعرى الحسنى بالفقيه الصالح . أما الشيخ خير الدين الرملى فقد كان عاملا مجتهدا فى الزراعة ، حتى انه ينسب اليه انه غرس بيده المباركة ...ر..١ ( مائه ألف ) شجرة \_ فكأنه يجمع بين أعمال الدين وأعمال الدين وأعمال الدنيا . وفى القدس كان عمر العلمى خليفة جده الشيخ محمد العلمى، صاحب رسالة و معالم التصديق لمعرفة دخول الفقير فى الطريق » ، هو القائم على و تربية المريدين » من حيث كان خليفة جده فى ذلك ( ج ٢ ص ٣١٠ \_ على و تربية المريدين » من حيث كان خليفة جده فى ذلك ( ج ٢ ص ٣٠٠ \_ الأقصى ) فى إدبار الصلوات ( ج ٢ ص ٣٤٧ ) .

والذى يمكن الخروج به من كل ذلك أنه رغم تفوق العلوم الدينية وخاصة التصوف ، فقد كان للعلوم المدنية التي عرفت من وقتئذ باسم و العلوم الرسمية ، مجالها وأهل الاختصاص فيها من و المريدين ، أيضا ، مثل علوم : الحساب والتنجيم والسيمياء ، وعلم الحدثان ( المستقبلي ) والزيارج والتوقيت . وفي العلم الأخير كان للشيخ شهاب الدين التاج ، رئيس المؤقتين بالحرم الشريف

تأليف معروف . أما تأليف الشيخ الروداني (سيدى محمد بن سليمان) : ابن مدينة تارودانت عاصمة بلاد السوس الأقصا ، في موضوع التوقيت فكان بمثابة الاختراع الذي لفت اليه الأنظار . وكان ذلك التأليف يحمل اسم ( الأدلة النافعة في علم التوقيت والهيئة ) ، وفيه يقول العياشي انه ( ابتكره بفكره الفايق وصنعه الرايق ) .

ويتكون هذا الاختراع من كرة مسطرة بالدوائر والرسوم ، تصحبها رسالة في وصفها وكيفية العمل بها بأسلوب مبتكر .

والحقيقة ان الروداني كان نموذجا من الرجال الموهوبين في دراسة العلوم الرسمية ، بمعنى العقلية . فهو بعد ان خرج من بلده وسار الى زوايا بلاد درعة وسجلماسة ومراكش ، حيث درس علوم الدين ، لم تطمئن نفسه الى ذلك فسار الى فاس قصد تعلم العلوم الرسمية ، سيما الحكمة ( الفلسفة ) ، من هيئة وتنجيم وحساب ومنطق ، وما شاكل ذلك .

ورغم المعارضة الشديدة التى لقيها من العارف بالله سيدى محمد بن عبدالله ، الذى زجره أشد الزجر عن تعاطى هذه العلوم ، بل ورده الى أهله ليعدّلوا مسار دراسته ، فإن الرودانى لم يمكنه إلا الاستمرار فى دراساته العلمية العقلية . فبعد سياحة فى المغرب سار الى المشرق وطوّف بالحجاز ، بل ووصل الى عاصمة الامبراطورية العثمانية ( الخاقانية ) حيث دخل فى مناظرات علمية صاخبة مع العلماء أظهرت علو درجته . هذا ، كما كانت له آراؤه الخاصة فيما كان قد نزل بعالم الاسلام وقتئذ من النوازل المستجدة كالقهوة والدخان وغيرهما ها رفضه معارضا فى ذلك كبار فقهاء العصر ، الأمر الذى أثار عجب العياشي.

# م للنوازل المستجدة : عادة شرب القهوة والدخان ، ولبس الصوف المستورد :

المقصود بالنوازل كما نرى ، هى المشاكل الطارئة التى تلم بالمجتمع الاسلامى ، وتثير الجدل حول الحلول المناسبة لها ، فهى أشبه بالبدع التى تثير الخلاف بين أفراد المجتمع من حيث قبولها شرعا أو رفضها . وأهم النوازل التى عرض لها العياشى فى الرحلة إما نظرية مثل الخلاف فى ماهية الذات الإلهية مما يتعلق برؤية الله وصفاته ، الى جانب مسألة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، أو عملية مما يتعلق بعادات الطعام والشراب واللباس ، كشرب القهوة والدخان ولبس الجوخ الفاخر المجلوب من بلاد الأناضول ( الروم ) .

#### الرؤية:

ففى رؤية الله وهل تكون فى اليسقظة أم فى المنام ، وقريب منها رؤية الرسول ، يعرض العياشى لأقوال العلماء المختلفة من الحافظ ابن حجر والقاضى عياض والقرافى . وهو كمالكى ينتهى الى القول بأن الحديث يصرح بصحة الرؤية مطلقا . أما عن رؤية النبى فى المنام وهل يجب تنفيذ وصاياه أو أمره ونهبه، فهو بعد عرض آراء كل من النووى فى فتاويه ، والاستاذ أبى اسحق الاسفرايينى فى كتاب الجدل ، وما نقله الشيخ الزركشى عن الشيخ عز الدين خطيب الأشمونين ، وما قاله الأبى فى شرح مسلم ، قبل ان ينهى الجدل فى المسألة بمقالة النووى : و ولنقصر عنان الكلام فإن للعلم فى مباحث هذه المسألة مجالا واسعا ، وللنظر فيها مرمى شاسعا ... ولو تتبعنا ما خطر لنا فيها ... لطال المقال وتعارضت الأنقال وتضارب ما بين الأصل والفرع بشواهد العقل والشرع ، والله يستنزل عزيز التوفيق ويستهدى سواء الطريق ( ج١ ص ٣٣ وما بعدها ) .

ولما كانت رؤية الله مرتبطة بصفاته ، كانت الصفات هي الأخرى من الموضوعات التي شغلت العياشي .

ويدخل في مجال تعظيم النبي أيضا والسعى الى اكتساب شفاعته فكرة ارتباط الحج الى بيت الله الحرام بزيارة الحضرة النبوية الشريفة ، حتى أصبح مفهوم الحج لدى كثير من الناس هو الزيارة قبل أداء الفريضة التي أصبحت بالتبعية هي الأخرى بمثابة زيارة لبيت الله . ففي مدينة طرابلس ( الغرب ) عندما طلب البوابون الضرية ( المكس ) المقررة على أساس أنه يوجد مع الحجاج بعض أمتعة التجار ، رفض أهل الركب أن يدلوهم عليها ، حيث قالوا : ( نحن لا يمكننا منع أحد التجأ الى حرم رسول الله صلعم ) ( ج ١ ص ٨٩) \_ نكأن الحج في عرفهم هذا ، هو الزيارة قبل الفريضة أو التجارة .

### الأمر بالمعروف:

وفيما يتعلق بالأمر المعروف والنهى عن المنكر فقد دار السؤال حوله فى بلد تكرت ( نجرت ) ، قاعدة وادى ريغ ، إذ كان من بين الأسئلة التى وجهت الى السياشى : إن كان يحل لأهل وادى ريغ حرب أهل وارجلا على أساس تغيير المنكره فكان رد رحالتنا 1 إلا ان من شرط المنكر ان لا يؤدى الى منكر أعظم منه ( ج ١ ص ٥٠ ) .

#### الوباء بالاسكندرية:

أما عن نازلة الوباء التي ألمت بالاسكندرية والبحيرة ومصر فكانت مواجهتها بطلب الاستغاثة والمدد من سيدى ابي العباس المرسى ، القطب والغوث والبديل ، الى جانب الاستغاثة ببقية أولياء مصر ، من : سيدى أبي الحسن الشاذلى ، والسيد البدوى ، وابراهيم الدسوقى ، الذين يستمدون كراماتهم وشفاعاتهم من النبى الكريم ، الذي يعتبر أصل التصوف من حيث هو صاحب علم الحقيقة ، وأنه أصل الوجود . فهو في قصيدة ينادى المرسى قائلا في البيت الأول :

ملاذى إذا ضاقت بكربتها نفسى وغوثى أبو العباس سيدنا المرسسي

ئم يقول:

فأنت رئيس الأولياء فكن لنسسا بفضلك من شر الوبا أعظم الترس وفي قصيدة أخرى يقول :

۱۷ \_ يارب بالمختار خير السورى محمد قبلة أهلل الوصال (×)
۱۹ \_ بالعلماء العاملين بمن هذبت طرا نعيم الخسلال
۲۲ \_ مثل الجنيمة ومشايخه وصحبه ومن بهم خمير تبال
۲۷ \_ بالبدرى بالدسوقى بمن فى السهل منهم أو رؤوس الجبال
۳۰ \_ سكن وأمن روعة الناس من هذا الوباء شديد الحمال (×)

## القهوة والدخان والجوخ:

ومن النوازل البدعية التي استرعت انتباه العياشي : انتشار شرب كل من القهوة والدخان . فهو يبين كيف ثم انتشارهما عن طريق الطرق الصوفية . فعن البن وشرب القهوة ينص العياشي على أن الشاذلية هم أول من استعملوها لأنها تعين على السهر ( في الذكر ) . وفي ذلك يسجل مقولة ابن حجر المكي : ( ان القهوة شراب الصالحين ؛ (ج١ ص ١٣٣) . ولهذا السبب ورغم ان العياشي كان يحرم شرب الدخان ويريد تطبيق ذلك على القهوة (ج١ ص ١٣٤) ، فإنه كان واقعيا لا يطلب المستحيل . فهو عندما استقبله بالمدينة الملا ابراهيم ، خليفة الشيخ محمد الخلوتي ، صاحب الطريقة الخلوتية المحمدية (ج١ ص ٣٢٥) في مكانه الذي كان يجلس فيه خارج زاوية الشيخ ، وبعد ان قرأ قصيدة في مدحه ، مكانه الذي كان يجلس فيه خارج زاوية الشيخ ، وبعد ان قرأ قصيدة في مدحه ، دعا الشيخ له بالخير ، وبالغ في إكرامه ، فقدم له «كسراً من الكعك مع ملح وسعتر» . ثم « أوتي بالقهوة على ما هو المعتاد منهم ، وكنت ( العياشي ) غير راغب فيها، لكن تناولت منها مساعدة » ( ج١ ص ٣٢٨ \_ ٣٢٩) .

ومن المهم الإشارة هنا الى أن القهوة كانت قد انتشرت في الحجاز ، في الطريق ما بين مكة وجدة ، حيث عدّد العياشي ، ثمانية قهاوي ينز لها المارون

<sup>(</sup>x) ( ج ۱ ص ۱۱۵ ) .

<sup>(</sup>x) ( ج ۱ ص ۱۱۳ ) .

فيستريحون ويشربون القهوة ، (ج٢ ص ١٠٢) ، كما كان بعض التجار أو أصحاب الجمال يسبقون إيلهم المحملة بالمتاجر تقطع الطريق ( ما بين مكة وجدة) وحدها ، ويسترخون في تلك المقاهي لحين وصول بضائعهم \_ مما مبقت الاشارة اليه .

وهكذا اعتبر البعض ان شرب القهوة ، الى جانب عادة شرب الدخان ( الوافد من العالم الجديد : أمريكا ) من النوازل التى ألمت بالعالم الاسلامى ، والتى تختاج الى الدراسة من أجل إقرار مشروعية شربها أو تخريم ذلك . وهنا يشير العياشى الى واحد من نابغى المغرب هو سيدى محمد بن سليمان الرودانى (نسبة الى تارودانت) ـ الذى سبقت الاشارة اليه ـ والذى يضفى عليه صفات و حكيم الاسلام ، وأحد العلماء الأعلام ، المتوقد فطنة والمتوهج ذكاء ، الممتلىء حكمة وايمانا .. والذى توغل فى أقطار الأرض ... ، فالرودانى عندما دخل الى اصطنبول ، وقعت له هنالك وقائع مع بعض علمائها ( ج٢ ص ٣٠ ـ ٣١ ) . ومن جملة ذلك ما حدث عندما دخل على أحد المفتين هنالك ، فقدم له الرجل ، كما هى العادة عندهم ، القهوة والدخان ، و تجلة وتكريما ، فامتنع (الروداني) من ذلك . وألح عليه فلج فى إيائه » . فلما قال المفتى و أزهدا أم تزهداً » ، رد عليه : و بل فراراً من حرام أو شبهة » . ولما كان الرودانى قد فرغ والمنطق ، فإنه نجح ، كما يقول ، فى ضحض كل ما أتى به المفتى من الأدله وأبطله ( ج ٢ ص ٣٠ ) .

والمهم أن الروداني الذي درس المنطق ، وبالتالي كان ينبغي ان يكون عقلانيا معتدلا \_ كما رأيناه من قبل \_ يراعي في أحكامه مقتضى الظروف والأحوال، لم يظهر تشدده فقط في كراهية القهوة أو يحريم الدخان وحده ، بل أضاف الى ذلك و النهى عن لباس ثياب الصوف الرائق الذي يأتي من بر الروم

(الاناضول) منسوجا ، وتتخذ منه الجوخات وغيرها ، ويرى بطلان الصلاة فيه ، قائلا : إنه استيقن الخبر من أهل البلد التي يأتي منها ، انهم ينتفونه عن الغنم حية ، وأنه لا يكون إلا كذلك . وبذلك يصير في تلك الحال من الرطوبة والرقة ، واذا ثبت أنه كذلك فهو نجس .

ومن المهم في هذا الموضوع ان الروداني ( الرحالة أيضا ) عندما كان في صعيد مصر ، كتب سؤالا في ذلك الى شيخ المالكية في مصر : ابي الحسن على الأجهوري ــ الذي كان قد صار شيخ مشايخ الاسلام . وكان الجواب من الأجهوري : « انه إن ارتبت ذلك فيخرج على أحد الأقوال في النجاسة ، من سنة واستحباب لعموم البلوي فيه ( ج ٢ ص ٣٢) ، فكأنه أجاز لبس الجوخ الفاخر المستورد من بلاد الترك على أساس ما سبق من تعريفة « للسنة » بأنها الجاري مما أتفق الناس عليه ــ كما سبق ، ٤٥ .

وهنا لا بأس من الاشارة الى ان الرودانى كان فى ذلك الوقت ـ يحط من قدر الأجهورى الذى كان قد طعن فى السن ، ومن أصحابه أيضا . ولكن العياشى ينبرى للرد على الرودانى بالقول بأنه إذا كان الصوف منتوفا فالمتنجس منه جزء قليل من أصوله ، وهو أضعف ما فيه ، وماسواه يظهر بالغسل ... الخ (ج٢ ص٢٢) .

وإذا كان العياشي يظهر متسامحا في شرب القهوة ولبس ثياب الجوخ الرايق ، فإنه يقف الى جانب المتشددين في تخريم الدخان ، ومنهم سيدى محمد بن عبد الكريم الفكون القسنطيني ، شيخ الطريقة الشاذلية التي سمحت بشرب القهوة . والظاهر ان القسنطيني الذي بدأ معتدلاً عقلانيا انتهى به الحال الى الانقباض والانزواء عن الخلق ، ومجانبه علوم أهل الرسوم بعد ما كان إما ما يقتدى فيها به ( ج ٢ ص ٣٩٠) . وهكذا ، وقف ضد شرب الدخان ، وألف في ذلك رسالة في تخريمه ، سماها و محدد السنان في نحور إخوان الدخان ، وألف

فكأنه يعارض نوعا ما الشاذلية فيما سمحوا به لأنفسهم . ويخوى تلك الرسالة مقولة الأجهورى ، أحد كبار علماء العصر ، بأن ( الدخان ليس مسكراً » ، الى جانب آراء كل من القرافى فى ( الذخيرة » ، والشيخ خليل فى ( التوضيح » ، وابن غازى فى ( تكميل التفسير » ، وغيرهم ( ج٢ ص ٣٩٦ ) ثم ان الرسالة تنتهى باجتناب الدخان ( كالخمر ) ، من ثلاثة أطراف ، هى : ذاته وصفته وعوارضه ... ( ج ٢ ص ٤٠٢ ) .

### ٦ - الأحوال السياسية على طول الرحلة:

يعتبر القرن الـ ١١ هـ/١٧ م من فترات الضعف السياسي في عالم الاسلام بعامة وفي بلاد المغرب العربية بشكل خاص . فسواحل المغرب من أقصاها الى أدناها كانت مهددة من قبل القوى الاستعمارية الناهضة في أوروبا الغربية ، من السبانيا والبرتغال في مواجهة المغرب الأقصى وحتى طرابلس وبرقة ، ومن المنافسين البحدد من الانجليز والفرنسيين والهولنديين . وفي مواجهة هذا الخطر الداهم لم تكن الدويلات الاسلامية الافريقية ، من العلويين الشرفا في المغرب الأقصى والى جانبهم بعض إخوان الطرف الصوفية عن كانت قد ضعفت شوكتهم ، أو من باشوات العثمانيين في كل من الجزائر وتونس وطرابلس في حالة تسمح لهم بالدفاع . والحقيقة انهم إذا كانوا جميعا يستمدون العون من بعض المنظمات البحرية الحربية ـ من حرة أو نظامية ـ أو من بعض قبائل العرب المتفرقين على طول البلاد وعرضها ، فإن غزاة البحر ومجاهدى العرب كانوا في نفس الوقت شوكة مؤلمة في وظهور هؤلاء الأمراء والباشوات ، في كثير من الأحيان . ومثل هذا يمكن ان يقال عن عدم الوعى السياسي والقومي لدى كثير من عامة أهل اللهد.

فعندما خرج العياشي في رحلته الثانية سنة ١٠٦٩هـ/١٦٦٠م كانت أحوال المغرب الأقصى مضطربة سياسيا واجتماعيا ، حيث يقول : وفي تلك السنة و دبت في مغربنا عقارب الفتن ، وهاجت بين الخاصة والعامة مضمرات الإحن، فانقطعت السبل أو كادت ، وماجت الأرض بأهلها ومادت ، فكربت ( قربت ) أيأس من بلوغ المرام ... ولم يزل أمر الفتن يتفاقم ويربو ... إلى أن كان أوائل سنة ١٠٧٢هـ / ١٦٦٣م أحسن الله عاقبتها ، وكفى المسلمين غائلتها ... الى أن قرب أوان السفر ... ، وترتب على ذلك أن ، أضرم الجوع في سائر الأرجاء ناره ، فتولد منه من الفتك والحرابة ما أعلى تفريق الكلمة مناره ، وتطاير في كل أفق شراره ، وأهان خيار كل قطر شراره ، واتخذت البدعة شعاراً والزندقة دثارا ، وفر الساكن من بلده ، والوالد من ولده ... » . « فلأجل ذلك أشار بترك السفرن من لا تعصى له إشارة ... » ( ج١ ص ٥ - ٢ ) .

وهكذا عندما قرر العياشي السفر « اتهمه البعض ـ وان كان دعابة ، كما يقول ـ أنه يفر من تلك السنة الشهباء التي أكثرت في القرى حرقا وفي الأقوات نهما ، وهو في ذلك يقول شعراً :

وقالوا فسررت وليس الفسسرار لمشلك في القوم من فعله فقلت فسررت الى المصطفى ومشسلي يفسر الى مشله (×)

والحقيقة انه على طول الطريق ، وفي المناسبات المختلفة كان العياشي يكاتب أصدقاءه العلماء في كل من مكة والمدينة ، يطلب منهم الدعاء شاكيا اليهم ما وقع في المغرب من الفتن ويطلب منهم رفع الأمر الى الحضرة النبوية .

هذا في الاضطرابات الداخلية ، أما في قلة الوعي السياسي بين الناس ، فمثله ما حدث في وارجلا من واحات جنوب الجزائر من الدعاء على منابرها للمهدى محمد بن تومرت ، شيخ الموحدين في مطلع القرن السادس الهجرى / ١٢م ، كما يرى العياشي ومن بعده للخاقان الذي يقصد به السلطان العثماني في أصطنبول ، وهو يومئذ محمد بن ابراهيم بن مراد ، ومن ثم لسلطان البلذ : مولاى علاهم .

<sup>(</sup>x) ( ح ۱ ص ۸ ) .

والحقيقة ان وارجلا كانت تعانى من الاضطرابات التى أشار اليها العياشى حيث ينص على ان البلد كان قد « خلا كثير منها بسبب فتنة قبل قدومنا بنحو الشهرين ، وذلك ان طائفة منهاهم بيضة البلد وعصبية أهلها اتهمهم الأمير بالقيام عليه ، فاتفق مع رعيته على قتلهم كلهم ... ، وتقدم الى من هو خارج البلد من الأعراب ان يرتصدوا خارج السور ، فمن أفلت من البلد قتلوه ... فقتل منهم مقتلة عظيمة نحواً من المئتين ... وهى فعلة شنيعة ، عدت من هفوات ذلك الأمير ، وأسقط ذلك من منزلته عند كثير من الناس ، مع انه معروف قبل ذلك بحسن السيرة. وأورث ذلك شحناء بينه وبين أخواله: أولاد الشيخ أحمد ابن ذلك بحسن السيرة. وأورث ذلك شحناء بينه وبين أخواله: أولاد الشيخ أحمد ابن حلاب ... وكانوا قبل ذلك شيعة له ، وبهم ملك البلد (ج١ ص ٤٦ ـ٧٤).

والى جانب ذلك كانت الفتنة قائمة بين أهل وارجلا وأهل وادى ريغ الذين طلبوا الفتوى من العياشى فى مسألة إعلانهم الحرب على الورجلانيين ، على أساس الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وهو الأمر الذى لا يجوز القيام به إذا كان يؤدى الى منكر آخر أعظم منه \_ مما سبقت الاشارة إليه .

#### اللصوص:

هذا وكان الخوف من اللصوص على طول الطريق الصحراوى الكبير ، في كل مكان ، وخاصة في البلاد البخيلة على أهلها بالرزق ، الأمر الذي يعني ان معظم اللصوص كانوا من أعراب الصحراء الفقراء ، الذين وجدوا في كل مكان . فأول ذكر لهم يأتي عند مغادرة قرية سيدى عبدالله بن عبد العزيز في وادى السمار ، في الطريق الي طرابلس ، حيث خرج اللصوص على مقدمة الركب وسلبوهم . ولكن أمير الركب تبعهم وحده واستطاع ان يستعيد ما كانوا سلبوه (ج١ ص ٥٦) . وفي الطريق من جنوب الشام نحو الحجاز ، كان الأعراب يختفون في رؤس الجبال غير بعيد من اصطبل عنتر للأذى ، وكان الحرامية يهاجمون آخر الركب في بندر الوجه حتى اضطر أمير الركب ، في الطريق الى الموالح ، الى مطاردتهم بالمكاحل ( البنادق ) ج ١ ص ١٧٦ ) .

هذا ، كما كان اللصوص لا يخيفون الطريق فقط في صحراء ينبع القريبة من المدينة ، بل كانوا يغيرون فعلا على مؤخرة قافلة الحجاج في منطقة من العجوز ، حيث دار قتال حقيقي بينهم وبين حراس الركب ، انتهى بأن أخذوا نحو ٣٠ ( ثلاثين ) من الإبل بأحمالها ،ودخلوا بها في بعض مضايق الشعاب هناك ، الأمر الذي نسب الى ضعف الحماية في ٩ ركب حجاج هذا الموسم ، بسبب الأمان في الموسم السابق ( ج ٢ ص ٢٩٩ ) .

أما في منطقة النقب فكان العرب يفرضون ضرائب المرور باسم الخفارة ، بمعدل قرشين على كل جمل ، وثلاثة قروش على جمال الفلاحين (ج٢ ص٢٠) .

وهكذا ، لم يكن من الغريب ان يحاول والى غزة الذى يحمل لقب باشه ، ان يؤمن منطقة حكمه بارسال العساكر لتعقب العرب المضطربين هناك ، ولو أن القلق كان سائدا فى المنطقة لعجزه عن فرض سلطانه عليهم بالقوة ( ج٢ ص ٣٤٩ ـ ٣٥١ ) ، وهكذا ، ولكى يطمئن العياشى فى مسيره من غزة الى مصر كان على الباشا فى غزة ان يرسل كتبه الى الأغا على ، المسئول عن الخان (خان يونس ) ، والى الأغا أحمد ، المسئول عن العريش ( ج٢ ص ٣٥٠ ـ ٣٥٢) . فكأن الوالى العثمانى على القطر كان يحمل لقب باشا بينما حمل معاونوه المسئولون عن المدن الاقليمية لقب الأغا .

ومن الواضح ان الدولة العثمانية كانت تعمل على اقرار حكمها عن طريق البات جدارتها بالدفاع عن البلاد ضد العدو الخارجى ، عن طريق إعلان ما كانت تحققه من انتصارات في العواصم العربية ، حيث يكون الأمر بإقامة الزينات في مثل تلك المناسبات . ففي طريق العودة ١٠٧٣هـ / ١٦٦٤م ، حضر العياشي الزينة الكبيرة التي استمتع بها أهل القاهرة لمدة ٧ (سبعة) أيام ، والتي أقيمت بأمر الخاقان ( السلطان العثماني ) احتفالاً « بفتح مدينة عظيمة » ( ج٢ أسم ٣٦٠)

وعندما بلغ العياشى مدينة طرابلس كانت الأوامر قد وصلت إلى عصمان باشا الوالى عن طريق البحر ، بإقامة مثل احتفال القاهرة في تلك المناسبة ( ج٢ ص ٣٨١ ) ــ فكان من حسن حظ العياشى أن يسعد مرتين باحتفال النصر السلطانى .

والحقيقة ان حكومة اصطنبول المجاهدة لعدو الخارج كانت تلقى المتاعب في بلاد العرب في الداخل . وكانت أشد العناصر إثارة لقلق الخاقان (السلطان) هم قبائل عرب الصحراء الفقراء . ففي الحجاز كان العرب يستثمرون ما قد يقع من الخلاف بين حكومة مصر وإمارة الشرفاء التي كان يرأسها الشريف زيد (جاص 199) . وهنا لا بأس من الاشارة الى ما كان يحدث من خصومات بين رجال الدولة ، مثل عزل أمير الحاج المصرى ( الأمير ابراهيم ) سنة ١٠٧٣هـ / ما كان يحدث من غلى ان يحل مكانه الأمير أبي الشوارب عبدان ، إذ أبي المعزول نفاذ الأمر حتى كادت تقع بينهم الفتنة . وعندما مات الأمير ابراهيم في المدينة بعد شهر من عزله أو أكثر ، ورجع من كان معه من أولاده وخدامه الى مصر ، قيل إنه مات مسموما ( ج١ ص ٢٣٦ ) \_ اشارة الى انتقام الدولة ، كما نظن .

وفى الجبل الأخضر من بلاد برقة كان العرب من السعادات والهنادى والجبالى يسببون المتاعب للحاج محمود عامل عصمان باشا والى طرابلس ( ج٢ ص ٣٧٠ \_ ٣٧٦ ) .

### السياسة الخارجية:

أما عن السياسة الخارجية والأمن الجهادى ، كما تظهر فى الرحلة العياشية ، فإلى جانب ما سبقت الأشارة اليه من تهديد القوى الأوروبية الناهضة لسواحل المغرب الأقصى \_ المعروف وقتئذ بالغرب \_ كانت كل السواحل المغربية عرضة لنزول العدو البحرى ، إما فى غارات عدائية أو بناء على اتفاقات سلمية أو عقود مشروعة . ففى شمال سوف كان مرسى برج الملح من الموانىء الجيدة التى

ينزلها النصارى لأخذ الملح من السبخة هناك ، وذلك بإذن من أمير البلد ( ج ١ ص ٥٧ ) \_ نظير دفع الثمن والضرائب المقررة .

أما عن مدينة طرابلس التي كانت قد تداولتها ، قبل الحكم العشماني ، أيدى المسلمين والنصارى مراراً عديدة ، أشهرها ما يذكره ابن بطوطة في منتصف القرن الثامن الهجرى / ١٤م ، حين استولى عليها النصارى أيام سلطان مراكش المريني : أبي عنان (جاص ٦٦) ، فقد سقطت بين أيدى العدو في يوم ٢٠ من المحرم سنة ٩١٦هـ / ٣٠ ابريل ١٥١٠م ، ولم يتم افتكاكها الا بعد ان مكثت بين أيدى العدو أكشر من ٤٠ (أربعين) عاما ، وذلك في سنة ١٥٥٨هـ / ١٥٥١م ، وذلك على يدى درغوت باشا والى جربة ، ومراد باشا والى مسلاتة (ج ١ ص ٦٦) .

وبصفة طرابلس مركزا رئيساً على طريق الحج المغربي ، ونتيجة لصلاتها البحرية المباشرة بأصطنبول ، لم يكن من المستغرب ان تكون محطاً للمشتغلين بالسياسة ... من طلاب الانقلابات الدولية . ففي سنة ١٠١هـ/ ١٩٥٠م كان لقاء العياشي بسيدي محمد بن اسماعيل الذي طوف في البلاد شرقا وغربا ما بين المغرب الأقصى وافريقية والسودان واليمن ، كما جاور في مكة والمدينة ، ودخل العراق وانتسب الى سيدى عبد القادر الجيلاني صاحب الطريقة القادرية ، كل ذلك وهو يدعو لنفسه بالامارة باسم المهدى ، غير متهيب من صولة السلطان . والظاهر ان الرجل كان واقعا تحت تأثير دعوة المهدى محمد بن تومرت السلطان . والظاهر ان الرجل كان واقعا تحت تأثير دعوة المهدى محمد بن تومرت التي كانت اصداؤها مازالت ترجع في ورجلا ، مما سبقت الاشارة إليه . ومن الواضح ان الرجل لم يجد أذنا صاغية من رحالتنا العياشي (ج ١ ص ٤٠ ــ ١٤) الذي كانت زاويتهم في بلاد سجلماسة قد تخولت من طريقة جهادية الى مدرسة صوفية تدعو الى جهاد النفس ، على طريقة الخانقاوات الشرقية .

هذا إلى جانب الاشارة الى كتاب و نزهة الناظرين عند ذكر السلاطين و للشيخ مرعى الحنبلى ، حيث نبذه عن السلطان سليم بن سليمان تنص على ان ولايته كانت سنة ٩٧٤هـ / ١٥٦٦م . وفي أيامه كان فتح حلق الوادى ببلاد تونس من استيلاء النصارى عليها بسبب الاختلاف الواقع بين سلاطين المغرب وآل حفص ( في تونس ) ، فصار بعضهم بتقوى على بعض بالافرنج ، وأطمعوهم في بلاد المسلمين ... الخ .

وهكذا ، أخذوا مملكة تونس ووضعوا السيف في رقاب أهلها . فلما بلغ السلطان سليم ذلك أرسل ٢٠٠ ( مائتي ) غراب مشحونة بالأبطال والمدافع وآلة الحرب ، وصحبه سنان باشا ، وقلج على باشا ، وكانت غزوة مشهورة ... سنة ٩٨١هـ / ١٥٧٣م . ووصلت الأحبار للسلطان سليم وكان في نفسه فتح الأندلس .

أما عن طرابلس المدينة التي رأها العياشي فهي وان كانت مدينة مساحتها صغيرة إلا أنها ذات خيرات كثيرة ، ونكايتها في العدو شهيرة . وهي أنيقة البناء ، فسيحة الفناء ، عرفت بحصانتها ، وهي برية بحرية ، عالية الأسوار ، لها بابان : واحد الى البر ، وواحد الى البحر .

والحصن الذى فيه الأمير بعيد عن المدينة ، وان كان يتصل بها من ناحية باب البر ، بينه وبين البحر . وأخيراً و فلأمير هذه المدينة نكاية فى العدو - دمرهم الله - وله مراكب قل نظيرها ، معده للجهاد فى البحر ، قل ما تسافر وترجع بغير غنيمة ، (ج ١ ص ٦٠) . وهكذا كان يحق لطرابلس ان تشارك اصطنبول أفراحها بانتصاراتها وفتوحها فى بلاد العدو ، كما كان الحال فى مصر التى انفردت بإقامة احتفالات المحمل وكسوة الكعبة الشريفة - مما سبقت الاشاره اليه .

وهنا لا بأس من الاشارة الى إن أعمال الدولة العثمانية الجهادية التى كانت موضع احتفالات شعبية كبيرة فى كل من مصر وطرابلس أثناء الرحلة العياشية ، لم تمنع و متنبئة ، الاسكندرية الشهيرة الشيخة الست نعيمة التى كانت تبلغ من العمر ١٠٤ (ماثة واربعة ) من الأعوام ، من التبثير بقرب سقوط الدولة العثمانية لما تقترف فى البلاد من أعمال الظلم ( ج ٢ ص ٣٦٧ ) ـ الأمر الذى يعنى انجاهات وطنية مناهضة للنظام العثماني والمبشرة بمقدم العدل من بلاد المغرب ! .

وهكذا يتضح من عرض عناصر الرحلة العياشية المختلفة ، من : وصف الطريق الصحراوى الدولى الكبير عبر شمال افريقية وبرزخ السويس والتخوم المجنوبية لبلاد الشام حتى صحراء الينبع فى الحجاز ، والتعريف بالأحوال الثقافية من علوم الدين والعلوم الرسمية ( المدينة ) الى جانب التصوف الذى كان قد أصبح فى القرن الحادى عشر الهجرى / ١٧م ممثلا للاسلام الحى بالنسبة لحياة الناس اليومية ، والعادات والتقاليد ، والاشارات الخاصة بالأحوال السياسية والاضطرابات الاجتماعية ، ان العياشي كان محقا فيما كان يرجوه من ان تصبح رحلته و ماء الموائد ؛ ديوان علم وتسلية ـ إذا لم تصبح دائرة معارف مصغرة للوطن العربي في القرن الـ ١١هـ / ١٧م ، كما نرى .

## رحلة العياشي

## الذهاب عبر ليبيا إلى الاسكندرية

(\*) .... ثم ارتخلنا من جمنة وهي آخر قرى نَفْزاوة، ومررنا بأرض طيبة ذات مزارع وعشب كثير، ووجدنا غالب أهل نفزاوة يحرثون بها على البقر (١) .

غريبة: وقد وجدنا في تلك المزارع قوماً يحرثون ببقرة واحدة، ولم يعهد مثل ذلك في بلدنا، ومازلنا نتعجب منه حتى رأينا (٢) آخر يحرث ببعير فأنسانا الأول. وطال تعجبنا منه مع أنه اشتهر من أمثال العامة في بلدنا: حراثة الجمل شئ يفسد أكثر مما يصلح (٢). وما قضينا العجب منه حتى رأينا أعجب منه إنسان يحرث بإنسان آخر ؛ يمسك أحدهما الحراث ويجر الآخر؛ ولم نملك لأنفسنا أن نزلنا عن (٤) الرواحل للتفرج فيهم. وأعانهم على ذلك أن أرضهم كما ذكرنا طيبة لينة ، يكتفى فيها بأقل الحرث؛ ولا يكفى مثل ذلك من الحرث في غيرها من البلاد (٥).

غريبة : وقد خرج (\*) معنا رجل من أهل الزاوية المذكورة (٦) ممن ينتحل الفقه ومعه بعض الحمارنة، قدموا هناك يمتارون نمرآ (٧) ؛ وسألهم أمير الركب أن يدلونا الطريق إلى بلادهم فساروا معنا. فبينا أنا أسير في اليوم الثاني ضحى إذ بهم قد جاءوا على خيلهم وبأيديهم صقر يسألون عنى في الركب حتى

<sup>(\*)</sup> ورقة ٤٦ ظهر . الترقيم هنا يشير إلى صفحات مخطوطة طرابلس (ط) التي اتخذت أصلاً .

<sup>(</sup>١) ط : على البغال.

<sup>(</sup>٣) ط: حراثة الجمل للشئ حراثة للشئ يفسد أكثر مما يصلح.

<sup>(</sup>٤) ط: الد.

<sup>(</sup>٦) يقصد زاوية جمعنة. (٣) ورقة ٤٣ وجه

<sup>(</sup>۷) تمیارون نثرا.

وجدوني، فسلموا على بعدما نزلوا عن (۱) خيلهم . فلما ركبوا قال لى المتفقه منهم : أريد أن تأذن لى فى سؤال عن مسائل فقهية . واستحسنت أدبه فى الاستفذان (۲) فى السؤال، فرستقجت فعله فى سؤاله إياى وهو راكب وأنا ماش . فأذنت له فى السؤال حياء من رده، فأخذ يسأل عن مسائل من العبادات . فبينما أنا أخوض (۳) معه فى ذلك إذ لمح (٤) الركب أرنبا، فتصابح الحجاج عليها يمينا وشمالاً . فلما رأى ذلك أرسل عليها الصقر، وأخذ يركض فى إثرها، وذهب وتركنى، ولم يسمع تمام الجواب عن مسائله . فتعجبت من (٥) استئذانه فى السؤال، وذهابه من غير استئذان من قبل إتمام الجواب؛ فعلمت أن الرجل فى الغالب أخرق، وأن استئذانه أولاً لم يكن عن أدب وإنما هو شئ رآه من غيره أو سمع به فعلق بذهنه.

وفى اليوم الثالث من رحيلنا من نفزاوة تركنا جبال مطماطة عن يميننا، ومررنا ضحى بقير سيدى كُناو وهو فى قرية خالية فضاء من الأرض، مدفون بإزاء مسجد حسن عتيق عليه بهاء ورونق. وأهل تلك النواحى يحترمونه كثيراً، ويأثرون عنه (٦) كرامات عظيمة؛ منها أن الناس يقصدونه من سائر النواحى بصدقات كثيرة من زرع وتمر (\*) وإدام ولحم. ويوضع ذلك فى بيوت خارج المسجد، ومن جاء أكل منه حاجته ولايرفع منه شئ، ومن رفع شيئاً منه عطب فى الحين. واشتهر ذلك منه وذاع على ألسنة الحجاج وغيرهم من أهل البلد؛ وكان فى الركب [جماعة] من الصعاليك فتسارعوا إليه أمام الركب رجاء أن يجدوا فيه شيئاً من ذلك، ولم يصادفوا منه شيئاً لأن السنة كانت سنة قحط وجوع.

 <sup>(</sup>١) ط: على .
 (٢) ط: الاستيذان.

<sup>(</sup>٣) ط: أخود. (٤) ط: نفع .

<sup>(</sup>٥) ط:عن.

<sup>(\*)</sup> ورقة ٤٣ ظهر .

ووجدنا عامل مدينة تونس، مراد باى (١) بن حمود باى (١)، قد نزل بعسكره بقابس، وأمر ببناء ذلك المسجد وبخديده وحفر بئر (٢) هناك لأن الموضع لا ماء فيه. ووجدناهم قدحفروا في البئر نحو مائة ذراع وأكثرها في حجر أبيض كأنه رخام، ولم يصلوا إلى الماء ، وهم جادون في العمل في ذلك اليسوم.

وجئنا إلى قرب زريق، وهى بلدة فيها زاوية سيدى عبد الله بن عبد العزيز ابن يحيى بن عبد الرحمسن بن جابر، أحد السادات الحمارية (٣)، ومن أفاضلهم. وكان ولده قدم معنا من نفزاوة، وتقدم هو إلى بلده. وهذا السيد قد أدركناه حياً سنة ٦٥ [ ١٠ هم] [ ١٦٥٤ م] ، وزرناه إذ ذاك وهو في مرض معطل، طال به نحواً من خمس وعشرين سنة، في غالب أوقاته مضطجع دائم الاضطراب. وكان سبب مرضه – والله أعلم – أنه كان مولعاً بعلم أسرار الحروف والأوفاق، وتعاطى من (٤) ذلك كثيراً، وجمع من كتبه جملة، ولم يكن ذلك منه على يد كامل عارف، فأورثه ذلك ضرراً في بدنه إلا أنه والحمد يكن ذلك منه على يد كامل عارف، فأورثه ذلك ضرراً في بدنه إلا أنه والحمد لله معافى في عقله ودينه. وكان له أخ يتعاطى علم الحروف والأوفاق، بعلم الزايرجة ونال منه حظاً كما نال أخوه حظاً من علم الحروف والأوفاق، وربما يتصرف بذلك في بعض الأحيان فيظهر أثره في الوجود (\*) في قهر ظالم أو ما يشاكل ذلك. وقد أخبرني شيخنا سيدى محمد بن مساهل عن أخيه الذي اشتغل بالزايرجة بأمور غريبة أخبره بها أيام كانت الحرب بين عساكر الجزائر

<sup>(</sup>۱) ط : بَی لهامش : قف لتعرف وأن عامل تونس وولیها فی سنة ۱۰۶۴هـ هو مراد بای بن حموده باشا :

<sup>(</sup>۲) ہے .

٣) ط : في الهامش : قف بلدة اسمها زريق فيها زاوية سيدى عبد الله بن عبد العزيز الحمروى.

<sup>(</sup>٤) ط: : تعانى عن. وفي الهامش: اعرف ماوقع من تعاطى علم الأوفاق وما أخبر به في الحرب.

<sup>(#)</sup> ورقة ١٤ وجه

وعساكر تونس، وأن الغلبة لأهل الجزائر. وأخوه (١) المذكور اسمه - في غالب ظنى - سيدى أبو القاسم بن عبد العزيز، ولم ندرك حياته بل توفى قبل هذا بأزمان. وأما سيدى عبد الله بن عبد العزيز فقد توفى - في غالب ظنى - قبل السيدى عبد الله بن عبد العزيز فقد توفى - في غالب ظنى - قبل السيدى ١٠٥٩ م] هو وجعلة أولاده في مدة قرية، ولم يبق منهم إلا ولده سيدى محمد الصالح. وقد أخبرنى عن والده أنه في مدة مرضه كلها، مع تطاوله وغلبة الوجع، كان ثابت الذهن (٢)، يدرس عنده كتب الفقه، ولم يترك أوراده ولا حزبه من القراءة، في أوقات الصلاة يجلس حتى يصلى ؛ وولده هذا من أهل الخير متمسك بسيرة أسلافه. وقد تعرض لنا يوم مرورنا بإزاء قريته، وأتى لنا ولشيخ الركب بتمر وشعير، فجزاه الله خيراً. ثم مشى معنا أميالاً كثيرة وودعناه وأودعناه الدعاء (٢).

ومررنا ذلك اليوم بقرى متعددة ولم نبت (٤) إلى عرام (٤)، وهي قرية صغيرة فيها مزارات كثيرة غالبها من السادات الحمارنة (٥)، إذ بها مقابر أسلافهم سيدى يحيى وغيرهم من أكابرهم. وهم إلى الآن يقصدونها للدفن من الأماكن البعيدة إلا سيدى عبد الله بن عبد العزيز المتقدم فإنه دفن بجانب زاويته بزريق.

ثم ارتخلنا من قرية عرام، ونزلنا قرب واد يقال له (٢) وادى السمار؛ ثم ارتخلنا منه ولقينا ركب أهل توس القافلين من الحجاز، لم يكن فيهم أحد (٧) من نعرفه حتى نستقصى منه الأخبار. وبالجملة أخبرونا عما استقبلنا (\*) من

(١) ط: وأخيه.

(٣) ط: الدعا .

(b) ط: الاحمارته. (٦) ط: لها.

(٧) ط: أخد. (\*) ورقة 12 ظهر .

البلاد بخبر الخير من الخصب والرخاء والعافية – نسأل الله الكمال. ورحنا تلك الليلة إلى ماء يقال له النبش، وهو أحساء متعددة في أصل واد، ولذلك تتردم كثيراً، قل ما يوجد منها مصلوحا إلا واحد. وقد لا يوجد فيتعب الحجاج في إصلاحه ومع ذلك فماؤه ليس بذلك، تغلب عليه الحمأة فيتغير بها لونا وريحاً وطعماً. وقد وردناه سنة ٦٤ [١٠ه] [١٦٥٤م]، أول يوم من الصيف، فكاد الناس أن يموتوا عطاشاً وهم نزل عليه لقلة الماء وخبثه. وكذلك وردناه (١) قبل ذلك سنة ٥٩ [١٠ه] [١٦٤٩م] ولقينا فيه مثل ذلك أو أشد. وفي هذه السنة جئنا أوائل الربيع والبرد غالب فلم يضطر الناس إليه كل الاضطرار.

ثم ارتحلنا منه وسرنا يوماً إلى قرب العصر، وخرج لصوص على بعض الصعاليك ممن تقدم أول الركب فسلبوهم، فبلغ الخبر إلى أمير الركب، واتبعهم وحده حتى استنقذ منهم ما أخذوه؛ وفيه نجدة وكفاية في الأمور المهمة، فكم له من مثل هذه الفعلة الجميلة - جزاه الله خيراً. وبسبب ذلك نزلنا ذلك اليوم قبل وقت النزول في شفير واد كبير ابج نخف به (٢) مزارع كثيرة من الجانبين، إلا أن ماءه ملح أجاج لايساغ ولو مع الضرورة. وقد يجمد أيام الحر فيصير ساخياً.

وفى الغد ارتحلنا منه وبقى لنا جمل نحره أصحابنا من الحجاج وتأخرنا بسببه ولم نلحق بالركب إلى سوانى بن كردان، وهى آبار كثيرة غزيرة الماء فى بسيط من الأرض كثير المزارع. وفيه آثار قرى خالية ومسجد ومزارة، ولا تخلو هذه البلدة غالباً من قوم ينزلونها من الحمارنة (\*) أو غيرهم من بوادى تلك الناحية. وعادة الحجاج أن يأخذوا من ذلك المحل ماء يومين، فلأجل ذلك وقف الركب فيه برهة ريثما أخذ الناس حاجتهم من الماء وسقوا دوابهم واستقوا (٣) وساروا.

<sup>(</sup>۱) ط: ايح تخف فيه. (۱) ط: وردنه.

<sup>(\*)</sup> ورقة م £ وجه . (٣) ط : واستاقوا.

وبتنا تلك الليلة قريباً من الحجر الذى هنو منتصف الطريق بين السوانى وبرج الملح، لا يخلو في الغالب من ماء المطر إلا أن الطريق لما كسانت مسلوكة لا يوجد فيها غالباً إلا ماء قليل (١) لا يكفى القليل من الناس فضلاً عن الركب.

وفى الغد ارتخلنا من هناك فلما كان قريباً من الظهر بدا لنا البحر عن يسارنا ودنونا منه، فتسارع إليه من لم (٢) يعرفه من الحجاج، ولم تزل الطريق تقرب منه إلى أن مرت بإزائه كرمية حجر عند برج الملح. وني ذلك المحل مرسى جيدة بزل عن رواحلهم للوضوء ولأخذ المحتاج من الملح. وفي ذلك المحل مرسى جيدة بزل بها النصارى بأذن أمير البلد يأخذون الملح من سبخة كبيرة هناك فيها ملح عجيب. ثم تجاوز الناس ذلك المحل قرب العصر ولم يكن عند الناس ماء وهم طامعون أن يصلوا إلى الماء ولو بعد المغرب حتى ظهر في بعض الإبل جفال ونفور، ورفع كل بعير رأسه كأنه فتاة (٣) نفور ، فأكثرت العدو لما استقلت الخبر، في أن يصلوا إلى الماء ولو بعد المغطع (١٦)، ولم تكن رأته قبل ذلك الأوان ولا عهدته في سالف الأزمان، فارتاعت لرؤية شئ لم ترع بمثاله إذ غالبها الأوان ولا عهدته في سالف الأزمان، فارتاعت لرؤية شئ لم ترع بمثاله إذ غالبها الخصبة وأفية (٣) الطلول. ومن قبائل إن الشبع والطرح أحدث فيها النشاط الفسرح (٨)، ورب طرب أدى إلى هرب. وذلك لأنها وجدت الكلاً في

(٣) ط: فتات .

(٥) ط: السبب هذا الأمير.

(٧) ط: التالول.

(A) ط: الفرج.

(٢) ط: ولم .

(\*) ورقة 10 ظهر .

<sup>(</sup>١) ط: غالب إلا بال قليلاً.

<sup>71</sup> 

تلك الأيام على أغراضها واستراحت بذلك(١) من تعبها ومرضها. وكلا القولين أنسب، والأول أقرب. ولم يهتبل الناس بنفور ما نفر منها ورأوا أن الرأى في الأعراض عنها إذ لم يعهدوا ذلك منها فيما مضى، وظنوا أنها ترجع إلى حالها المرتضى من التؤدة في المشي والسكينة لما بها من الضعف حتى لا تكاد ترى فيها سمينة. فبينما هم على ذلك الحال، وحال تلك عن نفورها ما حال، إذ أجفلت إبل الركب كله (٢) أي إجفال كأنها اتفقت على ذلك بلا إغفال، فلا يعلم لها إدبار من إقبال. ورمت ما عليها من الأحمال، ولم تلق لما ألقت من الأمتعة من بال، ولم تبال قطبع جديد(٣) من الحبال ولا بال ، ولم يبق على ظهورها حقير من المتاع ولا ذوبال؛ وكان ذلك وقرص الشمس للغروب قد مال، فلا تسمع إلا صياح الحجاج على اليمين والشمال، كأنهم رافعون أصواتهم بالإهلال. وتلفت في ذلك البضائع والجمال، ولم يسلم في ذلك إلا من بادر إلى إناخة إبله وعقلها، وأخذ في جمع ما سقط من الأمتعة ونقلها، وبات مكانه متفردًا عن وإلا صار من ماله وإبله متجردًا. وكنا ممن لطف الله به ففعل مثل هذا الفعل فلم يضع لنا بفضل الله بعير ولا حمل. وبات الناس تلك الليلة يترددون في الطرقات، ويجمعون ما تساقط من الأمتعة في الفلوات. وتفرق الناس في النزول شذر مذر (\*) ولا يغني حذر من قدر. فلم يسأل جار عن (٥) جاره، ولم يبحث أحد عن محل داره إلى أن أصبح الناس وقد عمهم الطيش كأنما دهمهم الجيش. ولم يسلم من الضياع إلا القليل وحار في أمرهم الدليل، فمن قائل نرحل حتى نصل الماء والعمارة، فنبعث [ لطلب ] مابقي [ من ] بعض السيارة؛ ومن قائل نقيم هنا ونستقصي في الطلب، ونبعث من يأتي بالماء في

(١) ط: من ذلك. (٢) الركب كله مكررة هنا.

(٣) ط: جريد.

(+) ورقة 13 وجه . (٥) ط : من .

القرب. فكان الرأى ما رآه واتبع الناس هواه، فركب أصحاب الخيل والنجائب وساروا في طلب ما تلف من الأمتعة والركائب، فجمع الله الإبل كلها عليهم. إلا جملين. وأما الأمتعة فضاع منها نحو من وقرين. ومن جملة ما استولى عليه الضياع بضائع لبعض (١) الحجاج أخرجت من وسط المتاع، فاتهم في أخذ ذلك الصعاليك الذين في الركب، وظن الناس أن ذلك يظهر بالقرب، فلم يظهر ذلك إلا بعد مدة ودخول الحجاج إلى مصر في العودة.

ثم ارتخلنا غداً وعادت الإبل إلى عادتها الأمسية من النفور حتى كأنها ليست من الأنعام الإنسية، وكان المحل كثير العشب سيما شجر البرواق، فإذا مشت الإبل فيه لا تسمع إلا طاق طاق، فحاق بالإبل (٢) من ذلك رعب شديد ولحق أهلها منها عناء مديد. فاتخذ الناس لها أرسانا يقودونها بها أزماناً إلى أن خرجت من ذلك المكان، وسكنت بعض السكون بالدخول بين المساكن والسكان. فحصلت لها بعض الدعة (٣) بعد أن أتلفت أيضاً في ذلك اليوم بعض الأمتعة.

ونزلنا الزوارات الغربية (٤) قبل الظهر، ثم ارتخلنا منها غدا ومررنا بالزوارات الشرقية . ومر الركب خارج البلد، ودخلت أنا وبعض الأصحاب إلى البلد على رجلى، ولم ألحق (\*) بالركب إلا بعد تعب وعناء. وكان من لطف الله بالناس ذلك اليوم أن هبت ربح قوية جاءت من ورائنا فأذهلت عما خامراً شرارها من النفور، والناس مع ذلك لايهدا (٥) لهم روع بسببها. وبتنا تلك الليلة بإزاء

(١) ط: لبعت. (٢) ط: مخلق الأبل.

(٣) ط: الذعة.

(\*) ورقة ٤٦ ظهر . (٥) ط ؛ لا يهدى .

المسجد الذي بين الزوارات وزواغة، وهو (١) مسجد صغير محكم الصنعة في أرض مرتفعة ، وحوله أثر بناء، ومحل لماء المطر في صفاة ٣٠) واسعة. والمسجد كله ملبس بالجص الأبيض، وله إشراق وبريق يظهر من مكان بعيد، وبينه وبين البحر نحو من ميل. وقد أخبرنا أن بعض الصعاليك في بعض السنين أواهم الليل إليه فباتوا، فجاء مركب النصاري إلى مقابلتهم في البحر، ونزلوا لأخذ الماء ولغير ذلك فوجدوهم في المسجد فأسروهم، ولم يشعر بهم أحد لبعد المكان عن العمران.

ومن هــذه المرحلة تقدم بعض أصحابنا إلى مدينة طرابلس لتهيئة المحتاج إليه من مسكن وغيره، وكتبت معـه كتاباً لشيخنا سيدي محمد بن مساهل (٤) لنعلمه بقدومنا والوقيوف مع أصحابنا في محنتينا (٥)، ومن جملته (٦) أبيات

عليه أيساد في الفصول الأوائل

على أهلها بالجهل أهل السواحل

١ – أسيدنا مفتى الــورى ابن مساهل ومنهل فضل فاق كل المنساهل ٢ – عليك سلام الله ممن غدت (٧) لكم

٣ - بنورك يستهدى إذ الأرض أظلمت

٤ - فكم قد أنلت العرف سائله وكسم منسنت بلا سؤل وجدت بنائسل في أبيات أخر لا استحضرها.

وبعدما ارتخلنا من هذه الدار ، ووصلنا أوائل بلد زواغة، لقينا ركب الحجاج المغاربة الهابطين من أهل مراكش ومن انضاف إليهم، وشيخهم أقدم

(٢) ط: صفات.

(٥) ط: جملة. (٤) ط : مهنتنا .

(٦) غادت.

<sup>(</sup>١) ط: وهي: في العودة - تصحيح زواره يصبح زواغة.

<sup>77</sup> 

أهل تلك الخطة فى ولايتها فل وأولاهم بالتقديم لحفظ حدودها ورعايتها، الشيخ ابراهيم الفران ومعه الحاج منصور الغسال، وركبهم ليس بالقوى. وتلقفنا منهم خبر ما استقبلناه من البلاد (١)، ولقينا معهم بعض أهل بلدنا، وبعثنا معهم كتاباً إلى من خلفناه ببلدنا من الأهل والعشيرة والأصحاب، وسيأتى ذكرها عند تعرضنا لذلك.

وكان لقاؤنا للركب المذكور في أشد مايكون من القلق، ولم يستوعبوا لنا الأخبار التي تتشوف النفوس إليها بل وقفوا هنية ريثما (٢) دفع لهم من تيسر له كتاب إلى أهله، فتفرق الفريقان. وسرنا ذلك اليوم وبتنا بزاوية صرمان. ثم في الغد مررنا صباحاً بالزاوية الغربية، وزرنا سيدى يحيى الكمودى، ودعا لنا بخير وودعناه. وبعد أن خرجنا منها لقينا ركب أهل الجزائر القافلين من الحجاز ومعهم سيدى عبد الحفيظ بن الولى الصالح سيدى محمد الصيد الطرابلسي، خرج معهم يشيعهم إلى جربة، ومعه جملة (٦) من أولاد سيدى حامد القاطنين بجربة. وكان تزوج منهم امرأة وله دار عندهم هناك بجربة يأتيها الفينة بعد الفينة (٤). وهو ممن نفيع الله به العبياد في تلك النواحي، والمقوراء. ولما التقينا به جلس معنا ساعة وزرناه ودعا لنا بخير، وأمير ذلك والفقراء. ولما التقينا به جلس معنا ساعة وزرناه ودعا لنا بخير، وأمير ذلك الركب سيدى محمد بن الولى الصالح سيدى محمد بن المسود، من بلاد مروكال، وله رباع بسكرة، وربما استوطنها. وكان والد الأمير المذكور من أهل العسلاح ومن كان يتردد بالركب إلى الحج الشريف. وتأكدت بينه وبين أهل العسلاح ومن كان يتردد بالركب إلى الحج الشريف. وتأكدت بينه وبين

(۵) ورقة ٤٧ وجه .

(٢) ط: ربما . هنيئة. (٣) ط: حمدة.

(1) الفيعة بعد الفيعة.

سيدى محمد الصيد الصحبة فلذلك نشأ (\*) الولدان على طريق والديهما فجزا الله ولداً (۱) أنهج له والده سبيل الخير فاقتفاه، وقام بالعهد في اتباع سلفه الصالح ووفاه.

وعمن لقيناه في ذلك الركب الحاج الأبر، الشيخ ابراهيم بن جلاب الريغي (٢)، أخو الأمير العادل الشيخ أحمد، والد أمير بلاد ريغ في هذا العهد. وكان مجاوراً بالحرمين عدة من السنين، وبيننا وبينه معرفة من قبل هذا. وهو الذي شفانا من الأخبار؛ وأخبرنا بموت شيخنا القشاشي - رضى الله عنه بالمدينة، وبموت الغوث الأعظم بمكة، السيد محمد باعلوى؛ وبموت الشيخ أبي الحسن الطبرى بمكة أيضاً، وغير ذلك من الأخبار. ثم ودعناه وسرنا يومنا، وبتنا قرب جنزور (٣)؛ ثم ارتخلنا منه قاصدين إلى مدينة طرابلس - أمنها الله - ، وبينها وبين هذه البلدة نحو من اثنى عشر ميلاً.

## ذكر وصولنا إلى مدينة طرايلس - حماها الله من الأغيار .

وكان دخولنا لمدينة طرابلس قرب الظهر يوم الأربعاء ١٧ رجب الفرد. ومآثرها وهي مدينة مساحتها صغيرة وخيراتها كثيرة، ونكايتها للعدو شهيرة. ومآثرها جليلة ومعاتبها قليلة؛ أنيقة البناء فسيحة الفناء، عالية الأسوار، متناسبة الأدوار، واسعة طرقها أنه ماجمع لأهلها من زكاة الأوصاف وجميل الإنصاف، وسماحة على المعتاد زائدة، وعلى المعتافين بأنواع المبرات عائدة. لاتكاد تسمع من أحد من أهلها لغوا إلا سلاماً، ولو لمن استحق ملاماً؛ سيما مع

 <sup>(\*)</sup> ورقة ٤٧ ظهر .

<sup>(</sup>٢) ط: الربغ.

<sup>(</sup>٤) ط : طروقها.

الحجاج الواردين ومن انتسب إلى الخير من الفقراء العابدين (\*) فإنهم يبالغون في إكرامهم، ولا يألون جهداً في إفضالهم عليهم وإنعامهم.

ولهذه المدينة بابان: باب إلى البر، وباب إلى البحر؛ لأن البحر محيط بكثير من جهاتها. والحصن (١) الذى فيه الأمير متصل بالمدينة من ناحية باب البر، بينه وبين البحر. ولأمير هذه المدينة نكاية في العدو - دمرهم الله -، وله مراكب قل نظيرها، معدات (٢) للجهاد في البحر؛ قل ما تسافر وترجع بغير غنيمة، وقل ما أسرت لهم سفينة إلا أن تكون من سفن التجارة لا من سفن الجهاد - فجزاهم الله خيراً وأعانهم على ما أولاهم من ذلك، وسائر بلاد المسلمين أجمعين.

وكان عادة الركب إذا دخل هذه المدينة سيما في الذهاب أن يقيموا بها نحوا من شهر، يستعدون منها لدخول المفازة التي قل نظيرها، وهي مفازة برقة. ومن هذه المدينة يشترى الحجاج مايحتاجون من الإبل والقرب، ويتخذون زاداً نحواً من ثلاثة أشهر إلى مصر إن كان الوقت شتاء؛ وإن كان صيفاً فنحواً من شهرين. وإبل عمالة طرابلس غاية في الجودة، قل أن يوجد لها نظير، شبيهة بابل بلدنا بل تزيد هي عليها بكثرة الخدمة. فإنهم يستعملونها في سائر الأشياء حتى الحراثة والدراس، ويستقون عليها ويديرون (٣) الرحا؛ فتمرنت بذلك على المشاق العظيمة مع طيب هذا البلد ونقاء مرعاها. فيقل فيها الغش، وتندر (٤) أمراضها، ولذلك قيل في أمثال الحجاج : جمل طرابلس وقربة مصر. لأن قرب هذه البلدة ردية الدباغ، وماؤها خبيث المساغ، ومع ذلك لاتمسك من الشراب إلا كما

<sup>(4)</sup> ورقة 18 وجه . (1) ط : الحصار.

<sup>(</sup>٢) ط: معداة. (٢) ط: يزيدون.

<sup>(</sup>٤) ط : ونثر .

يمسك الماء الغرابيل ، من اتكل عليها أوسعت عليه الرَّى أول المسافة، وأوردته آخرها موارد (١) التلف والمخافة. وهذه (\*) المدينة قد شاهد أهلها بركة الحجاج والمجاهدين في أمر معاشهم، فربما اجتمع فيها من الركبان الذاهبين والآييين خمسة أو ستة، ويصادف ذلك في كثير من الأحيان خروج عسكرهم البحر للجهاد، ومع ذلك لايزيد فيها السعر على ماكان في كل مطعوم بل ربما نقص في الغالب، مع أن البلد في أحواله معروف بغلاء الأسعار بالنسبة إلى أرياف النيل وسواحل المغرب وجباله إلا أن أهلها مستكفون بها غاية، وراضون بها إلى النهاية؛ وهي جديرة بذلك. وإذا اجتمع الأركاب فيها كثر الزحام على الأراحي غاية فيلاقي الحجاج من ذلك مشقة، ولولا ما جبل عليه أهلها من السماحة وحسن الخلق لما تهيأ للحجاج أخذ (٢) الزاد منها لصغرها وكثرة الواردين، سيما من لم تطل إقامته كركبنا في هذه السنة. فإنا لم نقم بها إلا نحو العشرة أيام، وذلك شأن ركب الإبل الواردين في كل سنة، فإنهم يتأخرون ويستصحبون معهم جل مايحتاجون من إبل وبقر ، فلا يزيدون منها إلا قليلاً. وإنما يحتاجون فيها إلى اتخاذ الركب فقط (٢). وأما ركب الجريد، أهل البغال والحمير، فتطول إقامتهم بها في الغالب، وربما أقاموا الشهرين أو أزيد لبيع الدواب وشراء ماتقدم ذكره، فكأنهم يستأنفون (٤) منها سفراً آخر غير السفر الذي كانوا فيه قبل ذلك لأنه مخالف له في كثير من أحواله حتى كأنه لايشاركه إلا في مطلق السفر. ولذلك بخد كثيراً ممن لم يتقدم له حج يشق عليه الخروج من طرابلس أكثر من الخروج من بلده، وكذلك الخروج من مصر بالنسبة إلى ماقبله - نسأل الله العون والتوفيق على سلوك أحسن طريق.

<sup>(</sup>۱) ط : مواد . (\*) ورقة ٤٨ ظهر ·

 <sup>(</sup>۲) و أخذ ع مكررة في ط .

<sup>(1)</sup> ط: يستنفون.

وكان نزولنا يوم دخلنا طرابلس في المحل الذي (\*) كنا ننزل فيه قبل ذلك، في مضربة (١) على باب المسجد المسمى بجامع الحاج إيراهيم، بأقصى المدينة قرب ضريح ولى الله تعالى سيدى سالم المشاط. وكان إمام هذا المسجد صاحبنا الفقيه النبيه الأورع النزيه سيدي أحمد بن عيسي اليربوعي، وكان من أماثل هذا البلد علماً وورعاً وذكاء أخلاق وطيب أعراف. وكان أبوه سيدي عيسي هو قاضي المدينة منذ أزمان كثيرة؛ فلما توفي أبوه تولى هذا القضاء، وحمدت سيرته قيه، وعجلي بحلية العدل ثم استعفى منه فأعفى. ثم أعيد ثانية، وعظم صيته وانتشر الثناء عليه، وكثر حامدوه إلى أن توفى قبل وصولنا بأشهر قليلة؛ وكثر تفجع الناس عليه، وأعقب الذكر الجميل فيهم. فلما سمعنا خبر موته تفجعنا لفقده، وكان لنا في تلك المدينة أحسن رفيق وأعظم معين في النوائب شفيق – رحمة الله عليه تترى (٢٠) ورضوانه دنيا وأخرى. وبعد وفاته لم يجد أهل حرمته أفضل من ولده سيدي محمد بن أحمد لتوليه المسجد المذكور والصلاة فيه فقدم لذلك؛ وهو سائر - إن شاء الله - على سيرة أبيه - والله يعينه على ما تولاه، ويرزقه القيام بشكر ما أولاه. وقد تلقانا يوم قدومنا أحسن الملاقاة، وقام ببعض الواجب مما كان يقوم به والده رحمه الله؛ وهيأ لنا المنزل وأعان في المحتاج من اتخاذ الزاد بالميسور من سمن (٣) وتوابعه.

ولما اطمأن بنا المنزل ذهبنا لزيارة شيخنا مفتى البلد سيدى محمد بن أحمد بن مساهل - رضى الله عنه -، فلقينا أحسن الملاقاة (٤) ، وفرح بقدومنا - فجزاه الله خيراً. ووجدناه - رضى الله عنه - قد استعفى من الفتوى فأعفى (٥)،

(\*) ورقة ٤٩ وجه . (١) ط : مصرية .

(۲) ط: تترا .

(٤) ط: الملاقات. (٥) ط: فأعفا.

وبقى ملازماً لداره ومسجده للتدريس فيه، مستريحاً (\*) من التكاليف مشتغلاً بمطالعة التآليف. ولا يقطع (١) القراءة في الغالب صباحاً ومساء، شتاء وصيفاً، يقرأ ماتيسر من فقه ونحو وما يشاكل ذلك؛ ويختم بشئ من كتب الوعظ والتذكير. وهذا الشيخ - رضى الله عنه - من أحسن من رأينا سمتا ودلا، وأحذقهم (٢) قولاً وفعلاً، له مشاركة في العلوم وحسن إطلاع على فروع المذهب؛ طالت ولايته للفتوي نحو الأربعين سنة، وحمدت سيرته فيها. وله مع ذلك ميل قوى إلى طريق القوم، وقد أخذ الطريق على ولى الله بلا نزاع بين أهل تلك البقاع سيدي محمد الصيد - رحمه الله ورضى عنه. والصيد في لغة أهل هذا (٣) القطر هو الأسد، وسمى بذلك لكثرة ردعه للظلام وقهره للجبابرة حتى كان لايجترئ أحد على معارضته فيما أمر به، ولا يتعرض لمن انتسب إليه، وظهرت له(٤) كرامات. وقد أخذ الطريق عن سيدى عيسى بن محمد التلمساتي المشهور بأبي مغرة؛ وهو أخذ عن الولى الكبير والعالم الشهير سيدي أبي عمرو القسطلاني المراكشي، ولأجل هذه النسبة لم يزل والد الشيخ المذكور سيدي عبد الحفيظ يبالغ في تعظيم أولاد السيد أبي عمرو بل في تعظيم كل من ينتمي إليهم بقرابة أو خدمة أو جوار أو غير ذلك. وإن اتفق قدوم أحد منهم عليه لايبقسي (٥) ولا يذر في إكرامه، والمثول(٦) بين يديه كأصغر الخدام وأحقرهم. ولقد حج معنا سنة ٦٠ [١٠هـ] [١٦٥٠م] سيدي محمد بن أبي القاسم من أولاد سيدي أبي عمرو، وتلقاه بالبر والتعظيم وأنزله عنده وأبلغ في إكرامه ، وشيعه في الذهاب والإياب نحوا من سبع مراحل . ولقد أخبرني من حضره ذات يوم وقد

<sup>(</sup>١) ط: تقطع. (\*) ورقة ٤٩ ظهر .

<sup>(</sup>٢) ط: وأحدقهم. (٣) ط: هذه .

ر٤) ط: إليه . <sup>د</sup>(٦) ط: والمتولى . (٥) ط: ولا .

غسل سيدى محمد بن أبى (\*) القاسم يده صباحاً ورأسه من حناء كان بها في ذلك فسى (١) إناء، فأخذ سيدى عبد الحفيظ ما اجتمع من الغسالة في ذلك الإناء وشربه – نفعه الله تعالى بحسن اعتقاده. ولهذا السيد اعتقاد حسن في كل من ينتسب إلى الصلاح، ولقد نفعه الله بذلك، فطار صيته، وانتشر ذكره في البلاد أكثر من أبيه، وهابه الولاة فمن دونهم. وله كما قيل دنيا عريضة من كل المال، قد أتاه الله نعماً وحرثاً وغيرهما، يطعم منها الواردين ويواسى المحتاجين – أعانه الله على مابه تولاه، ورزقه الشكر على ما أولاه.

وتوفى الولى أبوه سيدى محمد الصيد سنة ١٠٥٠ هـ [ ١٦٤١م] ، وقد أخبرنى شيخنا سيدى محمد بن مساهل أنه منذ عرفه لم يترك صلاة الجمعة عنده إلا لعذر ظاهر. ولم يزل على ذلك إلى الآن منذ (٢) أزيد من أربعين سنة؛ يذهب كل يوم جمعة ضحى إلى محل الشيخ المذكور بالقرية المسماة بالهنشير، وبينها وبين المدينة ستة أميال، فيصلى هناك الجمعة، وبدرس هناك في مسجد الشيخ إلى أن يصلى العصر ويرجع إلى المدينة، لا يترك ذلك دائماً.

لطيقة : أخبرنى شيخنا هذا أن شيخه المذكور قال له إن لأهل الله مراغة كمراغة الإبل لايمر بها أحد إلا تمرغ بها، وإنى لأرجو (٣) أن يجعلك الله مراغة لأوليائه. ولأجل دعوة هذا الشيخ لا يدخل أحد هذه المدينة ممن فيه انتساب إلى هذا الطريق المبارك إلا كان إيواؤه إلى هذا الشيخ، إما بنزول عنده أو التردد إليه. وكان – رضى الله عنه – يقوم بحوائجهم قدر الإمكان ويواسيهم – نفعه الله بقصده الجميل، ولقد وجدناه في هذه السنة منقبضاً منزوياً عن أكثر الناس

<sup>(</sup>**\*) ورقة ٥٠** وجه . (١) ط : من .

<sup>(</sup>٢) ط: مند . (٣) : ط: لا أرجوا.

(\*)لأجلل ماحصل له من التوجع على صهره، زوج ابنته. وكان من شأنه أنه كان هـ و وأخـوه من طلبته، وكان من أنجب طلبة الحنفية، وزوجهما الشيخ ابنتيه، فلم يزل حالهما في الرقسي إلى أن تولى أكبرهما فتوى الحنفية. وكانت له المنزلة الرفيعة في البلد وعند العسكر. وكان الشريف المتولى لطرابلس قبل محمد باشــا(١٦) المقتول سنة ١٠٤٠هـ [ ١٦٣٠م ] قد خلف ولدأ صغيراً وبقى في كفالة خديمه محمد باشا (١) الذي تولي الإمارة بعده. فلما مات وأفضت الإمارة إلى عشمان باشا مملوك الشريف المذكور رفع بضبعي ولد سيده، ورقاه مراقى الرياسة. فلما تمكنت قهرة الرياسة الممزوجة بحداثة السن من رأسه منته نفسه الثورة على مملوك أبيه، عثمان باشا. وظن أن المراتب الدنيوية بالاستحقاق، وأن نسبه الرفيع يحصل له في شرف الولاية النَّفَاق (٢)، ولم يعلم أن الناس أعوان من واتته دولته، وهم عليه إذا خانته عُوّان (٣). وصادف ذلك ملال من الرعية لولاية هذا الأمير، لكثرة ظلم أعوانه في الجباية، فمالت نفس كثير منهم إلى مقاتلته مع الشريف (٤). ورجح ذلك عندهم تأزره (٥) واعتضاده بولد نويمر رئيس عرب الناحية الغربية من طرابلس، وكان ذا شهامة وبأس شديد، وقد أظلم الجو (٦) بينه وبين أمير البلد . فاتفقت كلمته وكلمة الشريف ومن دان بدينهم من الرعية كأهل تاجورة وساعدهم على ذلك مفتى الحنفية المذكور وطائفة قليلة من العسكر. فلما كاد أمرهم أن يتم ونمت(٧) على سريرتهم أسارير وجههم، وإشارات (٨) أقوالهم، أوحمي بذلك إلى الأمير بعمض بطانتهم

<sup>(</sup>١) ط : باش .

<sup>(\*)</sup> من ٥٠ ظهر .

<sup>(</sup>٣) ط : ط : إذ خانته عوان.

<sup>(</sup>٢) ط: سرق الولاية النفاس.

<sup>(</sup>٥) ط: ورشخ ذلك عندهم تأزره.

<sup>(</sup>٤) ط: مقاتلة الشريف.

<sup>(</sup>٧) ط : وتمت .

<sup>(</sup>٦) ط: الجد.

<sup>(</sup>٨) ط: أشارت.

ممن أراد بذلك انخاذ يد (\*) عنده. فأوجس الأمير في نفسه خيفة منهم، وكان ممن لايقعقع له بالشنان. فاحتال في القبض عليهم خفية، وأظهر التجاهل والغفلة عن أمرهم، وبادر بالخروج إلى ناحية تاجوراء (١) حيث محل (٢) ربطهم وحلهم. وأوعز (٣) إلى بطانته بعد مخصين البلد بالقبض على الشريف والمفتى ومن ساعدهم، إثر خروجه. وأظهر للرعية عدم المبالاة (٤) بذلك. وقال قد علمت أنكم براء مما نسب إليكم، يخدعهم بذلك لئلا يثوروا ثورة واحدة. واستعان على تسكين روعتهم بالشيخ سيدي عبد الحفيظ، وخضع له وتذلل. فلما رأت الرعية استكانته لجانب الأشياخ اطمأنوا، ولم يزل كذلك إلى أن فرغ من أمر الشريف وأتباعهم فكر على الرعية بقتل ذوى الرأى، وإغرام أتباعهم بما جعلهم عبرة لغيرهم. فلما خلاله الجو من هذه الطائفة أخذ يتجسس عن كل من (٥) مالأهم بكلمة أو إشارة (٦) ، فربما أشير إليه أن شيخنا سيدى محمد بن مساهل ممن له في ذلك إشارة، مرجحاً (٧) ذلك بأن صهره مفتى الحنفية لايقطع أمراً دونه فتنكر (٨) له الأمير في باطنه ، ولم يبده للناس لوجاهة الشيخ في البلد بعلمه وورعه. فلما علم الشيخ بذلك استعفى من الفتوى فأعفى، وبقى ملازماً لداره ومسجده للتدريس فيه، مستراحاً من التكاليف، مشتغلاً بمطالعة التآليف -رضي الله عنه وأرضاه.

(\*) ورقة ١٥ وجه .

(۲) ط : ماحل.

(٤) المبالات.

(٦) ط : أوشارة.
 (٧) ط : من له في ذلك إشارة مرشحا .

(۸) ط: فتكر.

لطيفة : أخبرنى شيخنا ابن مساهل (١) عن بعض مشايخه أنه قال : إذا أذن خلف المسافر فذلك أمان حتى يرجع من سفره. وروى ذلك لنا حديثاً. وقد فعل ذلك لنا - رضى الله عنه - حين ودعنا خارج داره، فرأينا بركته - ولله الحمد.

غريبة (\*): أخبرنا أيضا أن سيدى على الحضيرى ذكر فى شرحه على المختصر أن الزباد المسمى فى عرف غربنا بالغالية بخس وإن كان عرقا حيا (٢) لمروره بمحل البول. قال ، وكان بعض الصالحين لايتطيب به لذلك، وأظنه الشيخ اللقانى. قال شيخنا : وكنت أتوهم ذلك إلى أن بعثت بحضرة الشيخ سيدى عبد الحقيظ إلى قط من القطوط التى يستخرج منه الزباد، وكان عند بعض الأتراك. فلما أحضر، أمرنا متولى استخراج الزباد منه باستخراجه بحضرتنا، ففعل، فشاهدنا أن محل اجتماع ذلك منه خارج عن محل البول لايمر به أصلاً، وإنما هو جليدة رقيقة عن يمين الحل أو يساره يجتمع فيها العرق وتشتد عليه، وتنطوى حتى يؤخذ منها. قال : بخ (٣)، اطمأنت نفوسنا، وأيقنا بطهارته.

غريبة: أخبرنا شيخنا سيدى محمد بن مساهل (٤) سنة ٦٤ [١٩٨-] الما الماحلة التي قبل هذه أنهم سمعوا في سنة ١٠٦٦هـ [١٦٥٢م] صوتاً هاثلاً في ناحية البحر كصوت المدافع الكبار، من قرب الضحى إلى الليل. قال : وظنناه سفناً لبعض المسلمين تلاقت مع بعض سفن النصارى. وكما سمعنا ذلك الصوت سمعه أهل هذا الساحل من مصراته، وسمعه حتى أهل فزان والإسكندرية. وسمعه من الناحية الغربية أهل جربة وسوسة وتونس، وكل يظن أنه

<sup>(</sup>١) ط: ابن امساهل. وهذا يمثل النطق العامي المألوف عادة.

 <sup>(</sup>۴) ورقة ٥١ ظهر .

<sup>(</sup>٣) ط: بح .

قريب منه. وبعد شهر أو شهرين قدمت مراكب من بر الترك وأخبروا أن ذلك الصوت لأمر هائل. وذلك أن جزيرة من جزر (١) بر الترك خرجت في بعض نواحيها حجارة تطلع من البحر حتى إذا ارتفعت على الماء وعلت في الهواء (\*) تصدعت فيخرج منها نار ويسمع لها ذلك الصوت. فإذا حرجت النار وقعت الحجارة على الماء خفيفة كهيئة الخفافة، ودام ذلك إلى الليل. وارتفع من ذلك في الجو دخان كثير فيه رائحة الكبريت. وأعجب من هذا أنهم قالوا : إنه أصبح في ذلك البلد كل ما (٢) عندهم من الفضة نحاساً، في تلك الليلة – والله أعلم بغيه.

وهذه المدينة معروفة بأهل الصدق في الأحوال من المجاذيب، وقد أدركنا بها (٣) رجلين أو ثلاثة من المجاذيب تؤثر عنهم كرامات، وحكايات (٤) غريبة تدل على صدقهم في مواجدهم. وكانت فيما مضى فيها مزارات كثيرة لكثير من أكابر الصالحين، ولايعرف منهم الآن إلا القليل كسيدى سالم المشاط، صاحب المسجد الجامع الذي بأقصى المدينة، وقبره يزار. وسبب خفاء كثير من قبور الصالحين المدفونين فيها أن البلد قد تداولته أيدى المسلمين والنصارى مراراً عديدة. فقد ذكر ابر بطوطة في رحلته أن النصارى استولوا عليها في أيام السلطان أبي عنان، وافت داها منهم بخمس قناطير من الذهب العين؛ فعدوا ذلك من مآثره – انتهى. وقد استولى عليها النصارى أيضاً في القرن العاشر [11] ما.

لطيقة : ممن لقيته بطرابلس من أفاضل أهلها (٥) سيدى شعبان بن مساهل ابن عم شيخنا المذكور ، وكانت له معرفة بنوادر من التاريخ وجزئيات من

<sup>(</sup>۱) ط: جزور ·

<sup>(</sup>۲) ط: کلما (۳)

<sup>(</sup>٤) ط : وحكاية

علم النجوم. ومما أفادينه من التواريخ أن الترك دخلوا تونس، وأخلوا حلق الوادى (١) من أيدى النصارى عام ٩٨٢هـ [١٥٧٤] على الكبيرة، كان حاضراً مع واحد أن مولاى عبد الملك صاحب الغزوة (٢) (\*) الكبيرة، كان حاضراً مع الترك في دخول تونس لما جاءهم مستصرخا (٣) على ابن أخيه محمد الشيخ، وأبلى (٤) فيها بلاءاً حسناً. وبعد ذلك أمدوه بالعساكر لما ظهر لهم من شهامته إلى أن كان من أمره مع ولد أنحيه ماكان – فرضى الله عنه من ملك كان بدء أمره الجهاد وختامه الجهاد. والبدايات كما قيل مجلات النهايات، فمن طابت بدايته زكت نهايته. وأفادني أيضاً من تاريخ هذا البلد أن العدو – دمرهم الله – استولوا على هذه المدينة الاستيلاء الأخير سنة ١٦٩هـ [١٥١١م] يوم ١٦ من محرم (٥) [٢٦ أبريل] ، وافتكها منهم عام ١٩٥٨هـ [١٥٥١م]. وتاريخه نقط محرم (٩) الترك بس؛ وافتكها منهم درغوت باشا وكان بجربة، ومراد باشا وكان بجربة، ومراد باشا وكان بمسلاته. وبقى فيها درغوت إلى أن توفى بها وقبره بها الآن يزار، وعليه بناء عظيم.

وسبب أخذها من العدو أن مراكب للمسلمين جاءت من استنبول (٦) مدداً للعمارة المحاصرة لحلق الوادى من تونس ، فمرت بسواحل طرابلس فكلمهم أهل السواحل في إعانتهم على النصارى. فقالوا : إنا لم نؤمر بذلك من السلطان، فقال لهم الباشا مراد أعينوني في هذا الأمر فإن كانت عقوبة من السلطان فأنا المؤاخذ بها دونكم. فحاصرها برا وبحرا إلى أن أخذوها. فذهب معهم مراد باشا

لهامش. (٢) ط: صاحب الغزوة مكررة.

<sup>(</sup>١) ط: حلق الولا والتصحيح من الهامش.

<sup>(</sup>۲) ط: مستسرخ.

<sup>(\*)</sup> ورقة ٥٢ ظهر .

<sup>(</sup>٥) ط: وفي ۽ بدلاً من و من ۽ .

<sup>(</sup>٤) ط : وأيلا

<sup>(</sup>٦) ط: اصطنبول.

إلى السلطان ، وقال له (١) إن كانت عقوبة فأنا المؤاخذ بها دون هؤلاء الأمراء، فرضى عنه وعنهم وأكرمهم.

وأما أخذ النصارى لها، فذكروا لذلك قضية غريبة، وهى أن أهل هذه المدينة (\*)فيما مضى كانوا أهل دنيا عريضة، فيما يقال، وليسر فهم غناء (٢) ولا لهم بالحرب خبرة (٢). فبينما هم كذلك قدمت سفن للنصارى تجار بسلح كثيرة فنزلت بالمرسى، فخرج إليهم رجل من التجار فاشترى منهم جميع ما بأيديهم من السلع، ونقد لهم ثمنها. ثم استضافهم رجل آخر فصنع لهم طعاماً فاخراً، فلما أخرج لهم الطعام ، أخذ ياقوتة ثمينة فدقها دقاً ناعماً، وذرها على طعامهم، فبهتوا لذلك (٤). فلما فرغوا قدم لهم دلاعاً فطلبوا سكيناً لقطعها فلم توجد في داره سكين، ولا عند جاره، إلى أن خرجوا للسوق فأتوا بسكين. فلما رأينا بلداً أكثر منها مالاً وأقل سلاحاً، وأعجز أهلاً عن مدافعة عدو. فحكوا (٦) له الحكايتين، فتأهب ملكهم لدخولها في مراكب في البحر، فدخلها في ليلة واحدة بلا كثير مشقة، واستولى عليها. ولم ينج من أهلها إلا من تسور ليلاً، وانحاز المسلمون إلى تاجوراء وجبال غريان ومسلاته، وصارت المدينة للنصارى إلى أن كان من أمرها ماكان في التاريخ المذكور.

قال الشيخ مرعى الحنبلى في كتابه ( نزهة الناظرين » عد ذكر السلطان سليم ولد السلطان سليمان ما نصه : وكانت ولايته سنة ٩٧٤هـ [١٥٦٦م]؛ وفي أيامه كان فتح حلق الوادى ببلاد تونس المغرب بعد استيلاء النصارى عليها

(١) ط : لهم.

(۲) ط: قناء . (۲)

(٤) ط: توجد زیادة : ٥ من ذلك ،

(٦) ط: فحكو.

بسبب الاختلاف الواقع بين سلاطين المغرب من آل حفص، فصار بعضهم يتقوى على بعض بالفرخ وأطمعوهم في (\*) بلاد المسلمين، فاستولوا عليها وتمكنوا منها، وحصنوا الحصون، وأحكموا القلاع بحيث أيس المسلمون من فتحها، وصاروا تخت حكم الفرخ. وأخذوا عملكة تونس، ووضعوا السيف في أهلها فقتلوا الرجال وسبوا النساء والأولاد. فلما بلغ السلطان سليم ذلك أرسل ماتني غراب مشحونة بالأبطال والمدافع وآلة الحرب، صحبة سنان باشا وقليج (١) على باشا. وكانت غزوة مشهورة ووقعة معدودة من أعظم غزوات بني عثمان؛ يحتاج تفصيلها لمؤلف (٢). فنصر الله المسلمين بعد (٣) أن قتل منهم نحو من عشرة آلاف، مع الحصار المديد والقتال الشديد. ومن العجائب أن الفرنج كانوا أشأوا (٤) هناك حصاراً شديداً حصيناً وقلعة منيعة، أقاموا في استحكامها واتقان بائها ثلاثا (٥) وأربعين سنة. فافتتحها المسلمون صحبة الوزير المذكور في ثلاثة وأربعين يوماً من أيام محاصرتها، وذلك في سنة ٩٨١ هـ١٩٧١ ما. ثم خرب الوزير القلاع والحصون ولم بيق لهم رسماً. ووصلت البشائر للسلطان سليم، وكان في نفسه فتوح إقليم الأندلس (٢) في ثاني سنة، فلم يمهله الأجل وحاله في نفسه فتوح إقليم الأندلس (٢) في ثاني سنة، فلم يمهله الأجل وحمه الله.

وفى (٧) يوم دخولنا فى هذه المدينة لقينا أصحابنا الفاسيون القافلون من الحج، وفيهم محبنا سيدى طاهر بن رضوان الخزرجى. وأخبرنى بأعظم الرزية وأفجأ البلية، موت أخينا فى الله، المواتى المساعد فى مايريد ومايأتى ، الحبيب الشقيق الشفيق، خير خل وأزكى رفيق، العلامة اللوذعى ، الرحالة الألمعى،

(+) ورقة ٥٥ ظهر .

(٤) ط : ثلاث.

(٦) ط : الأندلسي.

سيدى محمد المنقوشى - سقى الله قبره شأبيب الرحمة والرضوان، وجعله ممن يستبشر (\*) بقدومه رضوان. وذلك فى شهر الله محرم فاغ ١٠٧٦هـ المدينة القسطنطينية العظمى؛ مات شهيداً بالوباء، بعد دخولها بثلاثة أيام. وكان - رحمه الله - قبل ذلك كثيراً ما يلهج بها، وبأس المشى إليها، ويشتاقها اشتياق المرء بلده، فصارت بعد ذلك ملحده. وقد ذكر لى أنه لمعت بارقة من نور على قبره، ولا يستبعد ذلك من أمره، شهيد الوبا والغربة، وقاصد الحج، وطالب علم، إلى غير ذلك من سيرته الحسنة. وقد بنى (١) أخوه على قبره فصار مزاراً - حط الله عنه بذلك آثاماً وأوزاراً.

ومن هناك كتبنا لأصحابنا الفاسيين ومشايخنا المهذبين، ومن جملة ماكتبت قصيدة تائية ليست عن صوب الصواب نائية (٢) ، خاطبت بها أصحابنا، واستطردت بعدهم السلام على مشايخنا كلا باسمه وببعض وسمه وبعد إتمامها أتانى النبأ الفظيع (٣) والخبر الوجيع بموت أخينا المتقدم، فزدت نحواً من أربعين بيتاً في رثائه، وستأتى بتمامها عند ذكر الكتب التي بعثتها من طرابلس.

وممن لقيته بطرابلس فقيهها (٤) الشاب الزكى، الفقيه اللوذعى، خير خلف عن خير سلف، سيدى محمد المكى. بيته بيت علم من لدن أسلافه الكرام، وأبو سيدى محمد المكى كان من أعلم أهل ذلك الساحل. تولى الفتوى ببلده مرأ، واشتغل بالتدريس ، وله مشاركة حسنة في فنون كثيرة. توفى قريب من سنة ٢٥٠١هـ [١٦٤١م] ، ولم يخلف إلا ولده هذا. واشتغل بالقراءة

<sup>(\*)</sup> ورقة ٤٥ وجه .

<sup>(</sup>٢) ط: نائبة . (٣) ط: الفضيع .

<sup>(</sup>٤) ط: فقيها.

<sup>(</sup>٥) انظر فيما بعد من ١٣١ ، وقارن نسخة محمد حجى ، ج ١ من ١٨ حيث اللقب دالمكتنى.

على شيخنا سيدى محمد بن مساهل (١) ، وعلى غيره، وكان له ذكاء عقل وزيادة قلب (٢) ، فمهر (٣) في فنون عديدة ، وفاق أقرانه . فلما عدل شيخنا ابن مساهل عن الفتوى (\*) حسبما تقدم تولاها هو (٤) ، فحمدت سيرته فيها ، وظهرت نجبته وسدد في فتواه . وولى أيضاً تدريس الجامع الكبير والخطبة والإمامة به . لقيته بداره ، ولم تطل مجالستي له ، واستعرت منه المطول لسعد الدين فأعاره ، وكانت له خزنة كتب ليس مثلها لأحد من أهل بلده . ثم استعرت منه بعد ذلك العضد على مختصر ابن الحاجب ، وكان ذلك قرب رحيلنا فأعاره ، وكتبت له مع الرسول بيتين ، وهما :

تطولتم من قبلـــه بالمطــول كما أنكم أهل لكل تفضــل فمنوا به قبل الرحيل لنا كما فإنكم أهـــل لكل فضــيلة

ذكر ماكتبت به من طرابلس إلى أخواننا بالمغرب، وماوقع على بعض تلك المكاتبات من الأجوية لبعض أصحابنا، إذ لا يخلو ذلك من فوائد وأغراض لأجلها كتبت الرحلة.

فمن ذلك قصيدة تائية كتبت بها إلى إخواننا بفاس مجدداً للعهد بهم، ومذاكراً لهم ما سلف لى من وصلهم وقربهم، ومثيراً لأشواقهم، وراكضاً لجواد القريحة في حلبة استباقهم. واستطردت فيها ذكر مشايخنا – رضى الله عنهم مجلياً لهم بالنزر القليل من وصفهم الجميل، ومتضرعاً إليهم في صالح الدعاء، ومظهراً لمنتهم على بالحقيقة لا بالادعاء. وسميتها نفثة المصدور إلى الأخوان والصدور، ونصها بعد البديعة نثر قدمته لها طليعة، واتبعته طلعتها الحسنة :

<sup>(</sup>۱) ط: أمساهل.

<sup>(4)</sup> روقة ١٤ ظهر .

<sup>(£)</sup> d : ولاها.

بفاس بقسيستم دائمساً في مسسرة (٣) ولا زلتم في نعسمة مستسمسرة بدور أضاءت في خسلال الجسرة(٥) ولا سيسمسا أن جناء برد العسشيسة زمانا(٦) تقسطی (٦٦) هل تمن بعسودة أخسذناه في طرف الزمسان بخلسة لنا بين دوح في رياض أنيسمقمسة فهها أنا ذا مابين شبوق وحسبرة(٧) عنشيمة يوم الأربعما (٨) في البليمدة أباجسيسدة في همسة وسكينة بدور الدياجي بين تلك الأحسبة هنالك أم ينسمون من بعمد فستسرة سيدعمون لي بالخميسر في كل زورة وأمسا إذا مسالوا إلى القسصسبسيسة فكيف بشبخص في بلاد بعسيدة لأكل طعام جاء من غيير قييمة شعسور بشئ غسيسر تلك اللقسيسمة أحاديث فسضل الجسوع مع ذم بطنة

١ - أحباثنا (١) أهل الصفا والمبرة (٢) ٢ - ودام لكم سلّم الزمان مجاوب (١) (\*) ٢- تميسون مابين الغصون كأنكم ٤ - يذكـر نيكم كل أفق رأيتــه ه - كذلك إن هب الصبا سحرا فيا ٦ - يخسيل لي وقت قطعناه مسعكم ٧ - وأيام أنس خمارج المصر قد منضت ٨ - تشوفسها فازداد قلبي مخسرا ٩ - كأني بصحبي وقد الله جمعهم ١٠- يؤمون قبر الشيخ مصباح دهره ١١- يديرون كساسسات المزاح كسأنهم ١٢-فياليت شعرى هل ترى يذكرونني ١٣- فــان ذكـرونى عند ذلك إنهم 18-وهذا إذا مساقسسدهم لزيارة ١٥-هنالك ينسى المرء من كساد حاضرا ٦٦-وعــذرا لهم في ذاك أحــري إذا غــدوا ١٧-ولاشك أن القسسوم إذ ذاك مسالهم ١٨-فسلايتسركنهسا لوتلوت عليسهم

(١) ط: أحباتنا. (٢) ط: المبرتي.

(۴) ورقة ٥٥ وجه .

(£) ط: والمسرتي. (٥) ط: المجرتي.

(٦) ط: زمان.
(٦) ط: تقضا.

**(۷) ط** : وحسرتي.

(٨) ط: الأربعاء بالهمز ولا تستقيم معه الوزن.

١٩-وهذا مزاح فاسمعوا العبد (١٦)إنما ٢٠ - ولولا اعتقادي أن ذا لايسوء كم ٢١-لاضربت صفحا عن مزاحكم وما ٢٢-ولو كنت معكم كنت أعظم قائم ٣٢- فيا واصلا (٢) للغرب بلغ سلامنا (\*) ۲۲- ودعمها مجد السيسر حتى إذا ٢٥-بمخفية أو في العدول فسل مجد ٢٦ – فـحـبكم العـبد الفـقـيـر لربه ۲۷-ویذکرکم مهما جری ذکرکم بما ٢٨- ويثني على أخلاقكم وطباعكم ٢٩-ويطلب منكم أن تكنوا له كسما ٣٠-وقولوا جميعا في دعائكم له ٣١- أيارب بلغ للمسدينة سالما ٣٢-وسهل عليه حبجه ورجنوعه ٣٣-وبارك له في كل ماقد منحته ٣٤-وسدده في أقسواله وفسعساله (٥) ٣٥-وبلغه مايرجسوه حالا وآجلا ٣٦-فأنتم إذا قسمتم ندا ما أحقكم ٣٧- فيان الذي بيني وبينكم كمما

أراد يسلى القلب في أرض غسربة ولو قلت فسيكم مسئل ذا ألف مسرة كستسبت إليكم من مسزاحي بلفظة لكم بحسقسوق الود في كل لحسة إليسهم وأرخ من عنان المطيسة أتت لفاس وقى باب الفتوح أنيخت(٣) مناى وقل عنى لخسيسر أحسسة أبو ســالم يدعــو لكم كل ليلة جبيلتم عليه من خمصال جمسيلة فأكبرم بأخبلاق لليكم حسيسدة لكم كسان إن وفسيستم بالمحسبة بقلب منيب صــادق في المودة أبا سسالم وأغسفسر له كل زلة إلى أهله بعسد الجسواز بطيسبة وعاف (١) في دين ومسال وصحمة وحطه (٦) من الأسسواء في كل لحظة بجساه نبى سساد كل البسرية بخالص (۷) ودی دون أهلی وخــوتی علمتم لشئ زائد في الخسسوصة

<sup>(</sup>٢) ط: وصلا.

<sup>(</sup>٣) ط: أنيخة.

<sup>(</sup>٥) ط : وأفعاله.

<sup>(</sup>٧) ط: فخالص.

<sup>(</sup>١) ط: فاستحوا العبد.

<sup>(\*)</sup> ورقة ٥٥ ظهر .

<sup>(</sup>٤) ط : وعافيه.

<sup>(</sup>٦) ط: وحط:

ممكنة في الدم مع (١) طول عنسرة إلىكم وشئ لايسنال بمفكرة من الحق إن لم تهمملوا (٣) حق صحبة أكف شيسوخي وانطقسوا بالتسحسية ودادي وإن قسمسرت في حق خسدمية بود فسلا تنسسوه في حسال غسيسبة لأحسوج مساقسد كسان منكم لدعسوة ومنقهذى من حسيسرة أى حسيسرة يقسسود زمسامي قُدوة أي قسدوة منور سيسرى مستصلح لسيريوتي (٦) مسترقى قلوب العسارفين بهسمسة غدا في ظلام (٧) الوقت شمس الأثمة ملاذي إذا ما ضاق حولي وحيلتي(٨) فأخلص بعمد اليماس من كل وحلة على قدر طوق في فعالى ونيستي (٩) هنینا وبشری قد ظفرت ببغیتی (۱۰) بأني من أتبسساعسسه دود مرية

۲۸-وداد وحب صبادق وأخسوة ٣٩-وعمهد وثيق في الدعاء عمهدته • ٤ -- وفي كلها ماليس يخفي (٢) عليكم ٤١-ونوبوا صحابي (٤) عن أخيكم وقبلوا ٤٢-وزيدوا عليسها مايقسرر عندهم ٤٣-وقولوا عبيد<sup>(٥)</sup>كان يحضر عندكم ٤٤-ومنوا عليسه بالدعساء فسإنه (\*) 20- ولاسيما شيخي وشيخ مشايخي ٣٤٠ إمامي الذي يمشي أمامي بعلمه ٤٧-معلم جهلي مرشدي من ضلالة ٤٨-ممهذب أخلاق الرجمال بهديه ٤٩-مفيدي عبد القادر العالم الذي ٠٠-عمادي وذخري في الشدائد كلها ١٥-أنادي وإن شطت بي الدار بامسمه ٥٢-به أقتفي مادمت حيا وأهتدي ٥٣-فإن ساعد التوفيق لي في اتباعه ٥٤-وأشهد ربي (١١١ والملائك والورى

<sup>(</sup>٢) ط: يخفا.

<sup>(</sup>٤) ط: أصحابي.

<sup>(\*)</sup> ورقة ٥٦ وجه .

<sup>(</sup>٧) ط: ضلام.

<sup>(</sup>٩) ط: نية .

<sup>(</sup>۱۱) ط: رب.

<sup>(</sup>١) ط: في الدمع.

<sup>(</sup>٣) ط: تهمل.

<sup>(</sup>٥) ط : عبيدا .

<sup>(</sup>٦) ط: لسريرة.

<sup>(</sup>٨) ط: حيلة.

<sup>(</sup>١٠) ط: بيغية.

٥٥-وإني قد أحسبسته واتخذته ٥٦-وإتى قد قدمته عن (١١ جميع من ٥٧-وأسسال ربى أن يطيل بقساءه ٥٨-وأولاده الغسر الكرام مسحسمد ٥٩-خصوصاً أخى عبد العزيز ابن عمكم ٣٠-وأولاكم طرا جسمسيسعسا ومن له ٦١-وجملة أهل الحزب والمجلس الذي ٦٢ - فيساسادتي لا يخرموا من دعاتكم ٦٣-وبعهد دروس العلم منوا بدعهوة ٦٤-وأزكى سيلام طيب نشسره على ٣٥-مسحسمسد المدعسو مسيسارة له (\*) ۲۲-حميد السجايا وارع متواضع ٦٧-تعسانيف في كل علم مجيدة ٦٨ -قد انتشرت في الأرض آيات علمه ٦٩-وأولاده طسرا ومسن يسجسنسابه ٧٠-رفسيع العسمساد الألمعي الذي به ۷۱-مفیدی وثیخی نو الکمال محمد ٧٢-لقسع سباد أهل العسمسر طرا وإنه ٧٣-أعو(٢) همسام في أعسز مسدينة ٧٤-له نطق سحبان (٣) وجودة حاتم

لنيل ألذى أرجسوه خسيسر ومسيلة إليسه قسد أسندت من شسيسوخ أجلة بأحسس حسال نافسعا للبسرية وشسيسخى أبى زيد وكل العسسيسرة ففى الله قد أحببت منذ مدة لزاوية الشسيخ الرضسا بعد نسسسة به أشسسرقت آفسساق تلك المدينة أخماكم أممام الشبخ وقت العشبة كسذلك إثر الحسزب في كل غسدوة إمامي وشبيسخي ذى التبقي والفستوة عبلني أيساد لبم تسكندر بمنتة حليف الندا مسحسيي علوم الشسريعسة وأخسلاقه أخسلاق نفس مسجسيسة فنال بهسساء في زيادة رفسمسة وأحسسفساده طوا أولى النهى والمروة تعسزز منصب القسعسا بعسد ذلة إمام الهدى قباضي القبضياء ابن سبودة مدى الدهر في أحكامه لابن حسسرة وحسيسر إمسام قسام في خسيسر خطة وجبرأة عسمرو (٤) في ذكساء المغسيسرة

<sup>(\*)</sup> رقة ٥٦ ظهر .

<sup>(</sup>٣) ط: سجبان.

<sup>(</sup>١) ط: على .

<sup>(</sup>٢) ط: مد .

<sup>(</sup>٤) ط : عصرو.

١٤٠٠ وعلم ابن عسبساس وزهد ابن أدهم ، ٢ ﴿ إلى غير هذا في خصال بخمعت ٧٧- جزاه الذي استرعاه في حكمه بما ٧٨-وأبناؤه أبناء مسسدق أجلة ٧٩-عليم سلامي دائمه وعليمهم ٨٠-ومن بعده شيخي الذي طار ذكسره ٨١-ممفيد العلوم جمامع لشستاتها ٨٢-رئيس علوم العسقل طرا كسأنه ٨٣-لجمع خصال الحمد قد زيد في اسمه ٨٤-فـ أكـسرم به من عـالم أي عـالم ٥٨-له حالة لم يرض ذو العقل غبيرها ٨٦-إلى رقبة في القلب من خسوف ربه (\*) ٨٧-فستسعلم قطعسا أن ذاك إشسارة ٨٨-ومن بعده الشبيخ ابن جلال الذي ٨٩-سلالة أهل الفسطل والدين وارث ٩٠-فعنذ الصبا قد ساد بالعلم والحجا ٩١-إلى أن غسدا وهو المبسرز وحسده ٩٢-له همـة من دونهـا النــر خـاضع ٩٣-وخسيسر مسلامي دائمها لا يشهوبه ٩٤-على من غدا في الغبرب فردا وماله

وحلم ابن حسرب في فسمساحسة توبة له لم تكن إلا لنفس كسسريمة يؤمله عن عسدله في الرعسيسة(١) وأكسسسسسرهم أولاهم بالمزية يدومسان مساناحت حسمسام بأيكة بأجنحة (٢) المداح فسي كسل بسلدة محقبقها منزوارها في الحقيقة مجسسد شسخسسا من ذكساء وفطنة عبلامية جيمع بعيد حيميد لنكتية سما رتبة فوق السما (٣) أي رتبسة ودين مستين لم يدنس بريبسة فإن ششت فانظر حاله عند خطستي من القلب قبل اليوم كامن خمسية غسدا في سسمساء المحسد تاج الأهلة مسقسامسهم في كل علم وحكمسة ومسازال ينمسو في وقسار وهيسبسة فسمن كل علم نال أكسبسر حسسة (١) فسمسازال في جساه حسمين وعسزة على حاله (٥) نقص وأزكى مخسيستي (٦) شبيبه فنعم الحبير من خبير أمة

(١) ط: الرعاية.

(٣) ط: السماء .

(٤) ط : حصتي .

(٢) ط: هية.

<sup>(</sup>٢) ط : أحنجة.

<sup>(\*)</sup> ورقة ٥٧ وجه .

<sup>(</sup>٥) ط: حالة.

٩٥-حليف كتاب الله محيى رسومه ٩٦-إمامي وشيخي بل وشيخ جمميع من ٩٧-وأسستاذ أهل الغسرب طارآ فكلهم ٩٨-فـــعنه وإلا عن تلامسده رووا ٩٩-وذاك أبو زيد ابن شمسيخ زممانه (\*) ١٠٠٠-ولا عتب في تأخيره عن جميع من ١٠١-وحسبك خير الرسل فهو مقدم ١٠٢ - ومن بعد ذا الأصحاب والكل باسمه ١٠٣-أقسدم أبناء الشسيسوخ مكررا ٤٠١-ونخسمة أهل البسيت لازال حسم بقلبي (٣) ومن ينمي لأهل الطريقسة ه ١٠٠ - أخى أحسمه من بعهده العسربيسون استسووا والمحسمدون في كل حسومة ١٠٦-وليس لضيق النظم (١٠٦-أثرت جمعكم ١٠٧-موازنكم في النقر كباللحظ خيفة

فسإنكم أهل العسقسول الذكسيسة وأحسلامكم مسئل الجسبسال الرزية فاعل(٥) فعالة فعلان ومن أي صيبغة يبين له التفسسيل من كل جملة غني (٦) بالمعساني دون مسوق الأدلة أخى وخليلي في رخسساء وشسسلة إلى كمل من يمللي له بمأبوة

به المجسد أضسحي آهلا بعسد وحسشسة

له خسبرة بالذكسر في كل حسضسرة

أقسر لهسذا الشسيخ بالأفسضليسة

فسسسساروا له طرا ذوى (١) تبعية

فسريد بني (٢) القساضي الهسداة الأجلة

تقسسدم، لي في ذاك أعظم أسسوة

على كلهم ومو الأخسيسر ببسمشة

أشيسر إلى بعض الأسامي بخلفية

لهم بعسدهم أصل الصيفيا والأخسوة

١٠٨-ولو شئت اسمى قلت فعلالة ١٠٩ - ولكنني أجسملت قسدا ومثلكم ١١٠-ولي غيرض فيه سيعلمه الذي ١١١-وأهدى مسلاما طيب نشره إلى ١١٢-وميؤنسني عسبيد السيلام وبعيده

(٢) ط: لقي . (١) ط : ذو.

(٣) ط: بقلب. (\*) ورقة ٥٧ ظهر .

(٥) ط: فعال. (٤) ط: النضم.

(٦) ط : غنا .

١١٠٠ - معصوصة أباء الفاضل الماجد الذي \$ ١١٠-وكيل الذي بعسسزا له (٢) بأحوة ٥١١-ومن بعسد هذا كل من كسان ثاويا ١١٦-خصوصا بني الفاسي جميعا فإنهم ١١٧- ومن بعده أزكى رفييق وخير من ١١٨ - أخى العربي الفياضل ابن محبنا (\*)۱۱۹-وأهدى سلاما طاب نشرا مخصصا ١٢٠-من أصحابنا أعنى العدول مكررا ١٢١- أخى العسربي وابنه وسسمسيسه ١٢٢-خيدوها إليكم وانظروها بعين من ١٢٣ -فــانكم إن تنظروها كــذاك لا ١٢٤ - وكل منحب صنادق سينقبول إن ١٢٥ -على أنهـــا ربانة ببــدائع ١٢٦ -فإن لم تكن أرضتكم لركاكة ١٢٧-وعذرا ففي يوم الرحيل كتبتها ١٢٨ - وفي حسالة ينسى الخليل خليله ١٢٩-سأخبركم عنها إذا ما لقيتكم

أيساديمه لسم نمسنن وإن همى جملت (١) مستغسيدرا كسسيسرا كسان أو ببنوة بمخسف بيسة أهل النفسوس الأبيسة عمادي وذخري في مقامي ورحلتي (٣) يقسوم بخسيسر الود في كل وجسهسة مليسمسان حسيساه الإله برحسمة به بعض من قدمشه فی قبصیدنی (؛) وللعسبسد في تكريره بعض شسهسرة وأترابه والمنتسسمي لجسسزولة له غسرض في كساتب دون كتبسة محالة تستحلوا جمسعا بديهسي رآها أجسسساد النظم دون روية محكمة مع أنها بنت بغستة (٦) بها فاسمحوا إنى كتبت بعجلة ولو كسان في يوم الإقسامسة أرضت(٧) بها لهمسرم قد ألمت عظيمه فيفيها لمن لم يلقها (٨) أي عبرة

(١) ط: جلة .

<sup>(</sup>٢) ط: يراكد.

<sup>(+)</sup> ورقة ٥٨ وجه . (٣) ط: ورحلة .

<sup>(</sup>٥) ط: بديهة. (٤) ط: تصيدة .

<sup>(</sup>٧) ط: أرضة. (٦) ط: مغنية .

<sup>(</sup>٨) ط: يلفها .

١٣٠-وأما الذي مثلي يشاهدها فمن ١٣١-وليس يجيد(١) النثر فيها أخر النهي ١٣٢-ولكن لطف الله يغمر كل ما(٢) ١٣٣-وفي ذاك أمسرار وحسسن صنايع ١٣٤-وليس الذي قدمت في النظم ذكره ١٣٥ - فسإن ثناء المرء يومسا سسفساهة ١٣٦ -على أنكم تدرون من قسيل أنني ١٣٧-ولو كان باعي في العلوم جميعها ١٣٨-فلا تعجبوا من طولها فودادكم ١٣٩-ولو أنني طاوعمتمه لتمسلسلت (\*) ١٤٠٠ - ومن بعدما أتممت كتبي إليكم ١٤١-فأذهل فكرى عن جسميع أموره ١٤٢-وأوقد نيرانا بطي خسمودها ١٤٣-بأن شقيق الروح غاية أنسه ١٤٤ - مرافقني في كل حال ومؤثري ١٤٥-حبيبي خليلي لا خليل سواه لي ١٤٦-مسخباء وصبير جبودة وفيتبوة

مقسامساتها في غسمرة إثر غسمرة فكيف بنظم في معان عريصة (٢) لقسيت فلولا اللطف دامت بغسمة سيسعلمها أهل العبقول الزكسية ثناء على نظمي الركسيك بجسودة على نظمه أحسرى الأمور الشنيعة لذو قسدرة في نظمسه أي قسدرة كعلم القريض كان باعى كرتستى(٤) على قلمي يملي لها دون فستسرة ودامت ومساكسانت إلى الآن نمت(٥) أتى نبسأ منه المسمامع مسمت(٦) وأيقظ سماهي الحمزن من أي نوممة بقلب ولم تخسمند بسنائل دمسعة أخى وسمى (٧) القلب في كل ضجة على نفسسه في كل خسيسر ولذة يدانيه في أخبلاقه المستبقييسمية توقد (٨) ذهبن (١) في صيفهاء الطوية

<sup>(</sup>٢) ط : عويضة .

<sup>(</sup>٤) ط : كرتبة .

<sup>(\*)</sup> ورقة ٥٨ ظهر.

<sup>(</sup>٧) ط : رسمی .

<sup>(</sup>٩) ط : ذهنا .

<sup>(</sup>١) ط: يحيد .

<sup>(</sup>٣) ط: كلما.

<sup>(</sup>٥) ط: تبة .

<sup>(</sup>٦) ط: أتى نبأ عنه المسامع صمة.

<sup>(</sup>٨) ط: توقذ .

١٤٧ - وعسسنة نفس لا تروم دناءة المَمَّةُ السَّمِمد المُحمود بجل أبي الثناء (١) ١٤٩ -قد اختلسته بعد ما تم بدره ١٥٠-فوالله لا عزيت في فقده أمرأ ١٥١-لقد طال ماحذرته ونصحته ١٥٢ -ولكنه من حبه الخير مسرعا ١٥٣ - فجرّبه (٣) قصد الردى غير هائب ١٥٤ - بخساوز أرض الروم حستى أتت به ١٥٥-فذاق بها كأس الحمام وخلفت ١٥٦-وكان كشيرا مايكرر ذكرها ١٥٧-رعى الله من بالروم أضحى مجدلا ١٥٨-وليت المنايا أخرته فحكمها ١٥٩ - ولو أننى آليت لاذاق بعسده ١٦٠-لقد طاب حيا ذكره في بلاده (\*) ۱۲۱ –هنيثاً له خير الشهادة حازها ١٦٢-فسخسيسر ثغسور المسلمين رباطه ١٦٣ - وآثر عنه النفس فييه كرامة ١٦٤-مسلائكة الرحسمن عنه نيسابة ١٦٥-إلى الله والمختار كان مهاجرا

وغاية صبير في احتمال وعفة عليمه من الرحمن مسابغ رحممة كسمالا وغسالته أكف المنيسة مسواى ومن أولى ندا غسيسر مسهسجستي وقلت له احمدر من ركسوب المسفينة لنيل المنالم يهستبل بنصيحة (٢) سسلاسل أقسدار تقسود برمسة منيستسه أقسصا البسلاد البسعسيسدة رهيناً بقسطنطينة (٤) خسيسر طينة فمصار بها الملحود في بطن تربة ونشاته في الغسرب أفسضل نشاة على مسا تشساء من فسداء ورشوة لذيذ الكرى جسفني لبسرت أليستي كما فاح شرقا عرفه بعد ميتة على بغستة بالطعن في أرض غسربة بإثر ركبوب البحسر في خيسر وجمهة فسسمسار يزار قسبسره في المدينة يحسجسون قطعسا كل عسام بحسجسة فأدركه مبوت على حبال هجبرة

(\*) ورقة ٥٩ وجه .

<sup>(</sup>١) ط: الشتاء . والتصحيح من الأبيات المحذوفة المكررة، والهمزة مخففة .

<sup>(</sup>٢) ط: في الأبيات المحذوفة: بنيل المنا لم يبتثل بنصيحة.

<sup>(</sup>٣) ط: مجربة قصدا للردّى .

<sup>(</sup>٤) ط: بقصطيطينة.

١٦٦-فكان بلا شك على الله أجسره ١٦٧-سأبكيك ياخيس الأحبة مابكي ١٦٨-وأبكى دما ـ له الدموع وبعدها ١٦٩-محمد لا والله ماكنت ناسيا ١٧٠-محمد من للعلم بعدك ناشرا ١٧١-محمد من للجود بعدك قد عفا ١٧٢-محسد من للحلم بعد أن أسا ١٧٣-محمد من للدرس أن بات أهله ١٧٤ -ومن لصحيح النقل أن ظل أهله ١٧٥ -محمد من يلقى الأحبة ضاحكا ١٧٦ -محمد من للبحث يلقيه تارة ١٧٧ - بخيد موالا إن سألت كذاك إن ١٧٨-مـحـمـد مـاذا أَلتقَى من مـدائحي ١٧٩ -سأهدى لكم طيب الثناء (٣) وأصطفى ١٨٠-عليك سلام الله مني ورحمة ١٨١-ومغفرة سحاء تهمي سجالها (\*) ۱۸۲-وشقع فيك المصطفى وكتابه ١٨٣ - ورقًاك في الفسردوس أعلى مكانة ١٨٤-وأدعوا لكم مادمت حيا ولم أكن ١٨٥-ولا عند قبير المصطفى وصحابه

فسأكسرم بذا مسوتا وأكسرم بهسجسرة محب حسيسها بالدموع الغيزيرة نسيل عليكم باخليلي (١) مهجتي لعسمسرك مسادامت حسيساة بجسشتي فــــوالده في الناس من دون هُجنة وقد كنت بسط الكف جم العطيسة عليث مسسئ لم تؤاخسند بزلة لهم نظر بصفحة بعبد صفحة يديرون في أمسر طويل الخسصسومسة سواك بلا عسبس منيسر الأسسرة ويلقى عليسه من فنون عسويصسة أجبت بعقل أو نصبوص (٢) صحيحة لعلياك أنت البدر من فسوق مدحمة لكم من دعسائي دعسوة إثر دعسوة من الله تتـــرى في فــراديس جنة على جدد (٤) بالروم أضحى بحفرة ولقاك أمنا بان في كل روعسسة مع العلماء العساملين الأنمسة لأنساك (٥) في حبجي ولا إثر عسسرتي ولا إثر خمتم الذكر في كل خمتمة

 <sup>(</sup>۱) ط : ياخطيل.

<sup>(</sup>۲) ط: الثنائي.

<sup>(\*)</sup> ورقة ٥٩ ظهر.

ومن ذلك ما كتبته إلى الأخ والحب الناصح، الفقيه الأديب ، الوجيه لأريب، سيدى أبي عمرو عشمان بن على. ضمنته (١) فنوناً من المخاطبات والمداعبات والمعاتبات نظماً ونثراً، ووشحته (٢) بمواعظ نلين لها القلوب القاسية، وزواجر تتذكر بها العقول الناسية، وأمثال غريبة وحكم عجيبة. أولها بعد الثناء على العلى الأعلى (٣) سبحانه ، والصلاة والسلام على من نصح وأدى الأمانة، سيدنا محمد وصحبه وآله وكل صحب متعلق بأذياله، من العبد الفقير إلى الله تعالى، المتمسك بأذيال أهل الخير حالاً ومآلاً، أبي سالم عبد الله بن محمد بن أبى بكر - أصلح الله قلبه وغفر ذنبه - إلى من ألفته وألفنى، ولم يَجفنى منذ عرفنى، الحسن الأخلاق مع لوثة اعرابية (٤) ، الصافى المودة في سره وعلانيته، عبدى عثمان بن على - لازالت محاسنه على السنة مادحة (٥) تتلى، وعلى سيدى عثمان بن على - لازالت محاسنه على السنة مادحة (٥) تتلى، وعلى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .

أما بعد ، فنحن والحمد لله في أودية نعم الله نتقلب، وللمزيد منه مع الأنفاس نتطلب، قد صيرنا الهموم كلها هما واحدا، وأعرضنا عما كان عن مقصودنا زائداً. نقطع المجاهل ونرد المناهل، وننعطف (٧) مع منعرج اللوا حيثما التوى، وسلك بين كثبان الرمل في مثل (\*) خط النمل، ونتبع أثر الرواحل ولا نعد المراحل. وطبنا بذلك نفسا ولم نرفع لما سواه رأسا :

١ – على مثل ذا فليبك من فات عمره وليس لسمه فيه نصيب ولا سهم

(۱) ط: ظمنته .

(٣) ط: الأعلا.
 (١) ط: أعرابيته.

(۵) ط ؛ مادحه .

(۷) ط : وتنطف.

٢ - وحق عليه النوح إذ ضاع سعيم وليس له اسم في المعالى ولا وسم
 ٣ - إذا رامها صدته عنها رياسممة كفعل الذي من أجله كتبت الرسم

هذا وإنا لم نزل في طريقنا نتذكر رجوعكم من الطريق وعدو لكم (١) مع ذلك الفريق، فنأسف (٢) على ذلك غاية ونراه (٣) على تمكنكم في الرياسة أكبر آية. وما كان أحوجكم إلى اللحاق بنا والسير معنا لو كتب، ولو لحقت بنا لقدناك خسرا وفتنا (٤) لك التوجيهات رطبا وبسرا، ولسقناك إلى الجنة بالسلاسل، ولخضنا بك متمايق يذهب فيها (٥) السهم الباسل. ولم نزل إذا(٢) رأينا شيئاً يستملح أو يستظرف نقول كلنا : ليت فلان كان معنا، وليت شعري ما الذي استبدلت بعشرتنا وعرضت عن عشيرتنا أثلاث أم ثلاثة أم أورثك ذلك وجاهة فبئس(٧) الوراثة. فإن كان رجوعك شفقة على من خلفت وشوقاً إلى من ألفت فبئس ما ظننت بربك، وإن كان خوفاً مما تلقى أمامك فبئس ما ظننت بحبك. أتتوهم أن تأكل ونشرب وبجوع وتظمى، أو نستظل وتضحى، أو نركب وتمشى على رجليك. كلا لو كنت معنا لجعلناك كما هو المعهود واحداً منا بل ربما قدمناك على أنفسنا، شفقة ومحبة، ولانتفعت دنيا وأخرى وكان الفوز فيها أحرى. وما أظنك أن عزمك تقوى وإلا لما أثر فيه كلام ذلك النذل (٨) الذى كلفت بمحبته والشفقة عليه منذ أزمان. فقد جازاك ابن عمك على ماكنت توافقه (\*) مما هو مخالف لرضي المولى، فساق لك الله على يديه مايناسب ماكان

(١) ط : غدو لكم.
 (١) ط : فتأسف.

(٣) ط : ونريه .

(٥) ط: النص: فيه.

(۷) فبيس .

(\*) ورقة ٦٠ ظهر .

يساق له على يديك. ولو كنت ممن تأسف على مافاته من الخير لمقته أشد المقت وجفوته كل الجفا، ولكنت تنظر إليه نظر المأثور إلى ذى تارة والمقرى إلى من قدم ناره، ولكنك عن هذا كله من الغافلين. وكأني بك تقول : لو رأيت أموراً قمت بها بعدك ومنافع وفيت فيها عهدك لحمدت رجوعي. فأقول : كلا فإن الثقة بالله والاعتماد عليه لو جثت لحصل لك من الخير ما لا تكفيه، ولقيض (١) الله لتلك (٢) المنافع من يقوم بها؛ ولكن لم ترد (٣) أن يكون ذلك إلا كذلك. ومع هذا كله إن قمت بواحدة فلا بأس ، وهي عمارة الخربيش (٤) ولو بنفض الريش وكثرة الكشيش لئلا<sup>(ه)</sup> يفقد ما كان يعهده قبل ذلك، وعلى كل حال:

١ -- فحقك إنشاد مدا الدهر (٦) نادما

۲ – وماكان بينسى لو لقيتك سالما

٣ – ولـوكنت قد أجبتـنا لاتبعتـنا

وبسين الغسنا إلا ليسسال قسسلائل

لبيت عجميب قد روتمه الأوائمل

وردعت لكن للمحسب دلائسسل

ومما يوقد نار أشجانكم (٧) ، ويبين (٨) رياح أحزانكم، ويكثر به تأسفكم على مفارقتنا وتلهفكم على عدم مرافقتنا؛ وتقول ياليتني اتخذت معك إلى الرسول سبيلاً، ياويلتي ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً، ما أنعم الله به علينا من المشي في ركب قلما تيسر مثله قوة وكثرة ونجدة، خال من الأوباش وكثرة من قعدوا في الآش، لا تكاد تسمع فيه صوت خصومة ولا منازعة، ولا ترى عينك فيه

<sup>(</sup>١) ط: لقيظ. (٢) ط: تلك .

<sup>(</sup>٤) ط: الخريش. (٣) ط: تزد.

<sup>(</sup>ه) ليلا . (٦) ط: إنشاء مد الدهر.

<sup>(</sup>٧) لسجانكم. (٨) ط: ويتبين.

مواجعة. قد اشتمل على أهل البيوتات من الناس، وذوى المروءات، وأهل الحفاظ من تجار وفقهاء ورؤساء العشائر. وفي الركب نحو (\*) (١) من عشرين مؤذنين. فإذا كان الثلث الأخير من الليل (٢) ارتج الركب بأصوات المؤذنين وقراء القرآن، فلا شغل لنا إلا مدارسة القرآن ومذاكرة الإخوان في علم الأديان. يختم كل ليلة ختمة من القرآن في خبا، ينادون الحزب الراتب وقد شفاني (٣) الله في هذه الطريق المباركة من جميع ماكان في قبل ذلك من الأمراض الظاهرة والباطنة، وأعنى بالباطنة الحسية، ولا نيأس من فضل الله، في المعنوية. وقد أنعم الله علينا بنعم سوى ذلك لا تخصى وأباد (٤) لا تستقصى – فله المنة والطول – ونسأله المزيد. وقد حضرتي في حين الكتب أبيات، فلا بأس أن أداعبكم (٥) بها لعلمي بكم بأنكم خبون ذلك، ولا غني (٦) لكم إن كتبتم أن تنتخبوا أبيات، فأردت أن أوسس لكم ماتبنون (٧) عليه ، وهو هذه :

۱ - خلیلی هل تأیمت الدروس
 ۲ - وهل نادی بنادی العلم بؤس

٣ - فأصبح بعد عسنزته ذليسلا

٤ -- وهل غابت سعود بني أبسيه

و عطلت المحساب والسطروس وفسر علام إذ وهست منه الأسوس وفسر علا في إذ وهست منه الأسوس وبسعد نضاره (٩) يعسلوه بوس للدى طلعت بجانبه نحسوس

(۱) ط: نحوا .
 (۱) ط: نحوا .

(۲) اليل.

(٤) ط: أيادي .

(٣) غنا.

(A) يرح.

عتـــاق ما لـها قــدم بسـوس بخاموا النبال أم غساب الرئيسس فليسس لمثلكم يرضسني الجسلوس بمساذا يفرح العسبد البئيسس (٥) قد الهته القبيلة والعسروس نهارا معهم بشمس الجليمس (٦) لمثلك إذا حمسى الوطيسس بقسلبي لايسزال لسه رسيس بعيد الإنسس ليسس بسها أنيسس لنا ولكــــم بمــا نرجو (٨) نفوس تـــروج بها اليواقيت الفلوس (٩) وعند البله يحتسب النفيسس

ه - وهل جمحت عن الميزان جرد ٦ - أجبن (٢) قد عراهم أم تراهم ٧ - ولست رئيسهم لكن نفسى ٨ – ألا فاستلئموا(٤) قوموا ودوموا ٩ – بحقكم إذا عطلتموهـــــا ١٠ – فإن يك هكذا فأبو سعيد ١١ - يقضي ليله معها ويمضيي (\*) ۱۲ - وعاريا أبا عمرو فرار ۱۳ - فآه من زمان (۷) قد تقضي، ۱۶ – ولهفي من ربوع دارسات ٥١ - فإن عشنا فسوف تطيب فيها ١٦ - نقيم بها لأهل العلم سوقا ١٧ – وإن متنا فذلك وعد صدق

(١) ط: نظارة.

(٣) ط: الهيجاء .

(٥) ط: البئس.

(\*) ورقة ٦١ ظهر.

(٨) ترجوا .

(V) ط: فآه يزمان.

(٤) ط: من اللامة أي الدرع.

(٦) ط: نهار معهم بيسة الجليس.

(٢) ط: أحير.

(٩) ط: و الفلواس ، بدلاً من و والفلوس ، التي رفعت منها الواو للوزن .

ومما أنعم الله به على أن أعطاني من القدرة على المشي ما لم أكن أعهد من نفسي بعضه، وقد كنت تعلم حالي إن سرت إلى تزرفت (١) فصرت اليوم أسيىر مرحلة كاملة وإما نصفها أو أزيد أو أقل بكثير. ولا أشك أنك لوجئت لكنت تمشى أكثر منى. وزبدة الخبر ماقال صاحب الحكم: من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره. والله الله يا أخى في إصلاح نفسك، والزيادة على أمسك، وإعداد الزاد ليوم رمسك. ولا تركن إلى شئ دون الله ولا تتهمه فيما وعدك، ولا تستهز مما (٢) أوعدك. واتهم (٣) رأيك واستقصر سعيك، ولا يغرنك انتشار الصيت، وارتفاع الجاه الدنيوي فإن الرجل ليملأ (٢) صيته مابين المشرق والمغرب ولايزن عند الله جناح بعوضة. ولا تمل إلى مايجري على يديك من أمور هي في بادئ الرأي صالحات ومن الأشياء المهمات التي فيها صلاح الخلق؛ وهب أنها كمذلك فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وإياك والاهتمام بالرزق والخوف من الخلق فإنهما (٥) أصل كل وهن في الدين، وضعف في اليقين. فإن الأول يوجب الشك في المقدور "" وفتوراً (٦) في النفس، وكرأ (٧) زائداً (٨) في المعاش وتعبا (٩) في لاش . والثاني يثبط عن كثير من الخيرات، ويحمل على (١٠٠ قبيح من المداهنات، ويستعجل به المرء هما لا ينقضي إلى غير ذلك من المفاسد. والاعتماد على الله كاف عنهما وناف عنك

(۲) في نسخة حجى : ثرفت .

(٣) ط : وانهم.

(٥) ط : فانها.

(ه) ورقة ۲۲ وجه .

(٨) زائد.

(۱۰) ط: عن .

<sup>(</sup>٢) ط: فيما.

<sup>(</sup>٤) ط: ليملي.

<sup>(</sup>٦) ط: فتور .

<sup>(</sup>٧) وكر.

<sup>(</sup>٩) تعب.

معرتهما، مع التبرى من الحول والقوة. وكن أعمى وأصم عن الأمور المستقبلة وإنك لكذلك. واجعل زمامك بين الشرع المحمدى الواضح فأينما قادك فانقد، فإنك لاتلقى إلا الخير. ولا تظنن (١) أن أمراً أذن الشرع في فعله إيجاب تقع منه مضرة (٢)، ولا أن أمراً نهى عنه ولو كراهة يجلب خيراً. وما بينهما يحتاج إلى بهيرة نافذة؛ ومن لم تكن له فالسلامة في الترك والإقلال.

وهذه عجالة كتبتها وأنا متقدم أمام الركب، ولو اتسع الوقت لزدت، وفيها إن شاء الله الكفاية. وعندك مما كتبناه أمثال ذلك وأفضل منه إلا أن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً، والخير منتظر بأحد النظر، فقد جاء الفرج وزال الترح، وظهرت البشارات على ألسنة أهل الإشارات. وقم نادى بالحق فى نادى الصدق، ونادى فى النوادى بلسان قلبك (٣) ورق (٤) حالك بأهل الهمم وحماة الذم : إياكم والعجلة فإنها خجلة، وتثبتوا على المنهج اثبتوا - ليقضى الله أمرا كان مفعولاً، ويخمد حرباً كان مشعولاً. وكن ابن وقتك، وخفف (٥) من مقتك، واسبل الستر، وألمح السر، وهلل وكبر، ولا تدبر فإنه لايحب ذلك منك، ولا يرضى به عنك. وهذا كله كلام لايفهم وليست له حقيقة فيتهم، فلا تتعب نفسك فى فهمه، ولا تشتغل بمدحه ولا ذمه، ولا تنسنا (٦) من صالح دعواتك فى فهمه، ولا تشتغل بمدحه ولا ذمه، ولا تنسنا (٦) من صالح دعواتك فى إدبار (\*) صلواتك، خصوصاً أوقات الخلوات، والخروج إلى الفلوات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم كثيراً دائماً.

<sup>(</sup>١) ط: ولا تظنين. (٢) ط: نظرة.

<sup>(</sup>٣) ط: بلسن قالبك. (1) ط: ورقى.

<sup>(</sup>٥) ط ؛ وخف.

<sup>(</sup>ه) ورقة ۲۲ ظهر.

وهما كتبه (1) إلى الأخ الصالح سيدى عشمان ، جوابا عن هذا الكتاب، هذا النظم العجيب المفتتح بما (٢) قمله من النشر (٣) الغريب، الدال على أنه أصدق محب وأخلص حبيب. ونصه :

من أحببته مقة (٤) واتخذته ثقة، وصيرته سميرى وجعلته أميرى، لم يمله قط خاطرى ولا كُلّ عنه ناظرى، إن أمر التمر (٥) الفؤاد وإن زجر انزجر انزجار المنقاد، أبو سالم الأمجد سيدى عبد الله بن محمد، الذى كنت له أطوع من نعله واتبع من ظله (٦). ولا غرو إذ (٧) كان لى خير نديم، وألف بينى وبينه من له الحكم القديم، فكنا نتعاطى كؤوس خمر الوداد ويحصل للقلوب من ذلك انتشاء (٨) خارج (٩) المعتاد. واستمرت هذه الصفوة (١٠) ولم يعقب ساوة، إلى أن رحل عنى وبان منى، ثم كتب من بعيد بعد أن هم أن لايكتب لأبى سعيد، ولو فضل ماهم به لأنشدت بسببه:

۱ – أيا سالم أنت الحبيب إلى قلبى وإن كنت دهرى من عتابك فى حرب
 ٢ – أتعرض حتى بالخيال لدى الكرى وتبخل حتى بالسلام مع الركب
 لكنه شرفنى بخطابه ونوه باسمى فى كتابه. فقلت وقد قبلته بعدما

تصفحته:

| (۲) ط: ما .     | (۱) ط ؛ كتبته.       |
|-----------------|----------------------|
| (٤) مل : مقتا.  | (۳) النتر.           |
| (٦) که .        | (٥) ط: اتتمن.        |
| (٨) انتشا.      | (V) ط : ولا غر إذا . |
| (۱۰) ط: الصغرة. | (٩) ط : خرج .        |

جاء الرسول به من بعد محبوب هجرى وكلى له هسش لترحسيب وما أميلحمه أحمداث (٣) تطريب فاق الشفيق وذا الأدنى (٥) وتقريب بخاد (٦) شوقا بدمسع منه مصبوب وكان قبسل صحيحا غير مسلوب كالا فلست بسسه ولا بمطسيوب الفت بؤس الجفا بعدد مصحوبي (٧) صدير ثم بسدا في الوقست تذنيبسي (٨) آلامه فـــى حشاى أى تعـــذيب يأيها الغمر مز (١٠٠ وانهسض لتجريب صيرت ناولها يدعى بمكسروب يالنيتسنى معكم قرعت طنبسوبي (١٩٣)

۱ - نفسی وأهلی فدی (۱) لخیر مکتوب ٢ - مبشرا بضياء الوصل بعد دجى ٣ - ياما أحيسن ذاك الخط آنسني (٢) (\*) ٤ - فاق الشفيق كما مهديه (٤) عندى قد ه - نزهت طرفی فی روض محاسسه ٦ -- وعاد فكسرى مسلوباً بفكرته ٧ - يحسبني الغمر إن يعجم أخاسقم ٨ - وإنما كنت ذا نعماء وصل وما ٩- وخلت نفسي من أهل النهــوض إلى التـــ ٠١-وذقت (٩) البين من خل فعذبنسي ١١-أحست من جسدى إذ ذاك بعض منه ١٢- ياسيدا فسارق الأوطان مبتسعدا 17- خلفت عبدا حليف الشجر قد أمسى

(١) فدا . (٢) ط : النط آتسني.

(٣) ط: أحدث.

(٤) مهذية.

(٣) ط: فجاد. (٧) ط: مصحوب.

ره) ط : تثنیب.
 ۲۵) ط : ربقت .

(١٠) ط: يايه الغمر مذ. (١١) ط: خلفت عبد الخليف الشجون من آسا.

(١٢) ط : طنيوب .

117

14- أقسمت بالود لو أني (١١) رفيقكم

١٥ - عليكم من سلام الله أطيب

لزال کـــربی وذاك عـين مطلوبی (۲)

ياذا السذى وصلله فوز بمرغبوب

وكتب إلى أيضاً - أطال الله بقاءه، وأدام في مراقى المجد (٣) ارتقاءه -جواباً عن قصيدتي السينية بقصيدة بارعة، ولمصارعها في نادى البلاغة صارعة، إن لم تكن أفضل منها فلم تقصر عنها. وقبلها أبيات تسحر الألباب، ونثر آخذ من الفصاحة باللباب. ونص ذلك منه :

١ - أمَّن لســواه النَّكر وهُوله العُرف وعمدتنا من لايســوغ له الحذف(٤)

٢ - ضميري مبنى على ضم ودكم ويعجمز عن إعرابه النطق والوصف

٣ - وكان من الأزمان عندي موكد ولا بدل يعسزوه هل منكم العسطف

٤ - إذا انصرفت أسماء أهل ودادكم فعثمان في الأسماء ليس له صــرف

السرى السوى العبقرى البرى، جالب المسرات وطالب المبرات (\*) وسالب المضرات وعائب المعرات، خير أنيس في الوحشة وأفضل جليس عند الدهشة، مفيد العلوم ومبيد الهموم، سيدى أبو سالم أبقاه الله والزمان له مسالم.

بعد السلام التام، المعرف بالألف واللام، يعم ذلك المقام، المعظم في الرحال والمقام؛ فإذا سألت عن عروس الدروس، واستخبرت عن المحابر والطروس، واستفهمت عن العلوم : هل وهي معلقها ؟ وعن شواردها : هل في القوم من يعقلها ؟ قاسمع الجواب، إن شاء الله بالصواب :

<sup>(</sup>٢) ط: مطلوب. (١) ط: كنت .

<sup>(</sup>٤) ط: لايسوغ الحذف. (٣) ط : المجز.

<sup>(</sup>١) ورقة ٦٣ ظهر .

دروس والحسداد لسها لبسوس (١) وأعقب تلكيم النعمياء بيوس ودام لهيا التجسنب والعسبوس ولم يحصمل لعاشقهما المسيم فذا اليــوسي من عطــف يشوس فليس بكفئها (٤) نسذل خسيس ومألفها مثالكهم السسرؤوس يكسون يهسا التمستع والجملوس وفي حملل الجمسال لكم تميس فمسا في القسوم بعدك من يسوس وقسد وضسع الصسوارم والتروس فسما من خيلسنا إلا شمسوس فما انقسادت لنسسا وأبت نفسسوس فقيال جيفت إذا غاب الرئيس (٧) ليه مين بعد شخصكيم شميوس

مد م ۱ - نعیسم شعشت بعید کم عروس ٢ - تبدل زينها المعهود شيا ٣ - طــوت ثوب السسرور وجنبتنا (٢) ٤ - فلـــم تبع الوصيال لمبتغيها ه - أراودهمما لتعطف ثمم عنزت (٣) ٣ - وحق لسها التمنع في حماها ٧ - فكيف يسوقها الأذنساب مثلى ۸ – وعند إيابكم وبحـــول (٥) ربى ٩ - ويذهب مابهــا من بوس بعد ١٠- وعن حرب المحارب أن تسلني (٦) ١١- ولا مستسللم منا إليسها ١٢- فكم رمنا رياضة خيـل درس ١٣- وكم قدنا لهسسا أجسناد فكسر ١٤ - وكم ناديت يال أوس ذهنسي (\*) ١٥ - وافسق العلم أظلم إذ توارت

<sup>(</sup>١) ط: اليوس.

<sup>(</sup>٣) ط ؛ غلت.

 <sup>(</sup>۵) ط: ۹ بحول ۱ بدلاً من ۱ وبحول ۱ .

<sup>(</sup>٧) الريس .

<sup>(</sup>٢) ط : حنبتنا.

<sup>(</sup>٤) ط: يكفيها .

<sup>(</sup>٦) ط: تسألني .

<sup>(+)</sup> ورقة ١٤ وجه .

هوت منه العسلا ووهست آسوس وفسسى يسده المساول والفيوس يسين وتنجلسى عسنا النحسوس وتنجلس الطروس (٢) وتسير فسى مجالسه الطروس (٣) تدار لهسا برحبتسنا كسووس ومسن فيضانكسم يُروَى الجليسس وما المعسز لطبخسه ماء سرويس (٣) لشسساريه الكرزازة والعبسوس كسنوز العلم والسدر النفسيس وغسيرك عنسده منسه الفيلوس أعمدتسنا ومسن هسولى أنيسس نعم شعشت بعيد كسم (٤) عروس

۱۳- ومعقل درسنا الذقد بنيستم
۱۷- وذلك حين جا (۱) الإهمال منا
۱۸- وغند صباح وجهسك كل سعد
۱۹- ونصلح ما وهي من أس علسم
۱۹- ونصلح ما وهي من أس علسم
۱۲- وتلك مواسم التعليسم حسقا
۱۲- وكيف وأنت في ذا القطسر بحر
۱۲- فمسا نيل لهذاك وما يران
۱۲- فتلك يعضسها ماء أجماح
۱۲- فتلك يعضسها ماء أجماح
۱۲- وبحسر ذكائك الزخسار فيه
۱۲- وبحسر ذكائك الزخسار فيه
۱۲- وكسب يمين حجرك عين عكم
۱۲- بقيت بقاء دهسرك لا تبارى

ومن جملة كتاب كتبه صاحبنا الأديب الفقيه النبيه سيدى عبد الرحمن بن الحسن، وكان معنا في رفقتنا إلى الفقيه العلامة سيدى عثمان بن على، هذه القصيدة الطائية، يلومه على التخلف عنا ، ويتبين أشجانه على مافاته من رفقتنا. وهي هذه :

(١) ط : جاء .
 (٢) ط : وننشر في مجاله الطروس .

(٣) ط: ماء السويس. (٤) ط: بعيد لكم.

يفسوح شسذاه بالعسنابر والقسسط ودنيسا من الأهوال والمكر والسخسط فإنا بقضه الله في غاية البسط بلا كلفة ما بسين صحبب ولا شرط فلا شغمل غير الرفع والموق والخمط وخمدن التوانى دائسما همو في خبسط لملريسة النلاح والفتسك والقحسط بإجمساع أهسل الحق في هذه مخط لما فسأته قطعسا إذا ما أرى خطى (٢) أبا مالك ما كان في ذلك الغوط لا نفسع من لقياه في ذلك الشسوط على ما جنى الهجران والضرب بالسوط أتاك أتساك الحين كالفسار والقسط وأخبرتهم عمما لقيت من الضغط فيفجأ عنه ما يسلاقي من الغسط عزمت فهذا العزم خسال من الربسط وماجدت (٥) حستى بالكتابة في قبط

١- سلام على الإخوان والصحب والرهط ٢- رزقنــا وإياكـم سلامـة دينـنا ٣- فإن تسألوا عن حالنا بعد بعدكسم ٤- وصحبة جسم واغتنام قسراءة (\*) ٥- تركنا الهمسوم كلهسا من وراثنا ٣- فغي مثل هذا الحال ذو الجّد غابـط ٧- لُسيدنا عثمسان أثسني عنانه ٨- فيإذ يك قدمها قد أصهاب فإنه ٩- على أنه يدمى (١) البنان ندامـة ١٠- فليتك لم ترجع وليت ابن عمكم ١١ - فإن لقاء الأسد غابتها القسسا ۱۲ - لقد عاقكم <sup>(۳)</sup> عن أى كنز فحقه ١٣ - تشجعتم قبل (٤) اللقاء وعندما ١٤- تألــم كل الصحب لما أتيتهـم ١٥ - وقالوا جميعا ليته كسان واصللا ١٦- أُرَدَك قول الإفسك والزور بعدما ١٧ - وآثرت من بعسد المودة قربهسسم

<sup>(</sup>۵) ورقة ٦٤ ظهر .

<sup>(</sup>٢) طر : خطر .

ل : تشجعتم عند قل .

<sup>(</sup>١) ط: يرمي .

<sup>(</sup>٣) ط: عانكم.(٥) ط: جرت.

فكل يُولَى الكيل في العلسم بالقسط أبو سالم مهما تسل (۱) فضله يعط فأكرم بسه من عامل عالم معط عميم على من جاء للعلم يستعطى (۲) وبحر الحيط (۳) واسع القعر والشط يجيبك في كل العلوم ولا يبطى (٤) له الخير في كل الفضائل في خيط وصرت وان شطت بي الدار في رهط فذلك بالإطلاق واسطة السمط أراك وإن غيبت عنهسم بمنحط (۲) بكم عن قريب في هناء وفي بسط بحسمسي فروحي عنكم غير مشتط

۱۸- فکم عالم قد ضمنا الرکب عامنا 
۱۹- اُجَلَّهُم مبدی العلم مفسیدنا 
۲۰- خلاصة اُبناء الزمان جوادهم 
۲۱- فلا زال ذا فضل عظیم وفضله 
۲۲- ولا زال طود العلم فخما مفخما 
۲۲- وفی الرکب اُیضا عالم ذو باهمة 
۲۲- وذا اُحمد یدعی الخطیب مُنظَم 
۲۵- وذا اُحمد یدعی الخطیب مُنظَم 
۲۵- به وبشیخی قد ملوت اُحبستی 
۱۳۵- ولو کنت معهم کنت تتلوهم وما 
۲۲- ولو کنت معهم کنت تتلوهم وما 
۲۲- ولان لنرجو الله یجمع شملنا

وكتب الفقيه الأجل سيدى عثمان بن على جواباً له عن هذه القصيدة مانصه: النفر الغير المنفر، ومن السير معهم للذنوب مكفر، والتخلف عنهم من جملة الهفوات، والتربص دونهم معدود من الجفوات (٧). إخوان الود الماكث الخالص، وإخوان العهد الغير الناكث ولا الناقص. من حازوا خصال الكمال،

(۲) ط: يستعط.

٣) ط : الحيكا .

(ھ) ورقة ٦٥ وجه .

(٦) ط: الحفوات .

وحَلُوا يسماء المجد بفضائل شتى كحلو لهم بأرض نجد، سيدى أبو سالم وإخوته وأبو زيد وأسرته - أمد الله الجميع بتوفيقه ، بالمصطفى ورفيقه :

تخيتسه تترى علسسى ذلك الرهسط وان كان كل منهم عنه ذا شط وهم خلصاء في رضاهـم وفي سخـط وهم في بني الدنيا عمادي وهـم قسطي (٢) وقدرهم لسدى ليسس بمنحسط بقــلبي ود كل عـن وصفه قطي ٣) أبو سالم لازال في الخسير ذا بسط يروموا قريضها فهو أيضها له معسط بقوس الأسا رمي فـــــــــــــــــط صبور حليم في المعارف ذو ضبط تخط طروس الأصدقا (٦) أحسن الخط إلى أن رمى حشو (٧) الجوارح بالسوط وإن كان ذاك (٨) الرمى منك على شحط بجي القوافي إن دعساها ولا تبسطي (١٠)

١ - من الهائم الحيران من ليس ذا ضبط ٢- عصابة أنس والأولى (١) سكنوا الحشا ٣- تخذتهــم قدما أخــلاء مهجتــى ٤ - ألفتهم دون الجفــا مذ عرفتهــم ٥- وإنسى معظهم عظيهم جنابهم ٦- أخسص بأضعساف التحسية من له ٧- ذخيرة (٤) أرباب المحابر (٥) كلهـم ۸- منسيل ذوى عَيَّ رسسائلُه وإن ٩- وأهدى ثناء ساطعا لمقسسام من ١٠ - فقسسيه نبسيه ليّن هين جانب (\*) ۱۱ – أبو زيدنا دامست بنان يمسينه ١٢ – أخال أبا زيد عطوفا قبيل ذا ١٢ - أصبت أبا زيد برمسيك مقلستى ١٤- وكيف ومعكم أبو حمزة (٩) الذي

(١) الألي.

<sup>(</sup>٢) ط: قط.

<sup>(</sup>٣) ط : المجابر . (٤) دخيرة.

<sup>(</sup>٥) ط: المجابر. (\*) ورقة ١٥ ظهر .

 <sup>(</sup>٦) طروسا لأحدنا .

 <sup>(</sup>٨) ط : ورن ذاك .
 (٩) ط : أبا حمزة .

<sup>(</sup>۱۰) ط: تبط.

تلفعست من خط بذلكسم المسرط لقد فاق في حسن اللآلئ في سمسط وخلوا أخا الدنسا وذا الناى في خبسط ولا منيستى في ذا التخسلف والشسط وسيرى في البيسداء مع ذلك الرهسط كما الحرف ذو الإعجسام يلزم بالنقسط فليسس له إبسرام عقسد ولا شسرط من الهائم الحيران (٢) من ليس ذا ضبط

10- عرفناك يا سوداء منظومه وان الذى أهديت ياخير صاحب الا- أيا من له أتيح قسرب ووصلة المداح وحقكم ليسس المسراد فراقكم المعار لاخترت جمعكم المخار لاخترت جمعكم الخيار لاخترت جمعكم الخيار المخار المخار المخار المحالين قضاء الله للعبد غالب المحارم أهيل (١) الود طوا تحيد

ومما كتبه أيضا الأخ الصالح سيدى عثمان، مخاطباً لأخينا سيدى أبى بكر، ومتشوقاً إليه لما بينهما من الألفة والمحبة، أبيات مفتتحة بنثر رائق مشتمل على معنى لائق، ونصها : من العائق عن الرفقة، الحاصل في أعظم ربقة. المبتلى بالبعاد وإن لم يكن له من مراد، المكابد مشاق الأسف المؤدية (٦) لولا التجلد للتلف، المقاسى الروعة والقسوة واللوعة والسلوة، أبى عمرو عثمان - رزقه الله الأمن والأمان - إلى حبيبه الأمجد سيدى أبى بكر بن محمد :

وهدذا الحزن بعسدك فيه طدول ونسومى خاننى منه الثقيدل ونسومى أوبالجسم الذبسول

۱- آبا بکسر آبی (۱) کربی یسزول (\*) کربی مین وراث غیر صاف (\*) - وعیشی من وراث نفیر صاف (۵) مذراح المسطایا (۵) مذراح المسطایا

<sup>(</sup>١) ط: أهل: الجيران.

<sup>(</sup>٣) ط : الموذية .(٣) ورقة ٦٦ وجه .

 <sup>(</sup>٤) ط: أيا.

ومعسني في حشسايا لا تسزول (٢) ومع هسندا فعسنك أنسسا ستسول كسأنك مالك وأنسسا عقبيل بسلككم وحسق لسسى العويسل ونفسس الفتسسح لي منسك القفسول وقسسربكم مسآرب لسسى وسيول مستى لقيساكم (٥) ومتى الوصول أبسا بكر بكسم كسربي (٦) يسزول

٤- رحلت وذا (١) رحيلك كان حسا ه- ومن حجب مقامك في فــوادي ٧- أبا بكر أبي (٣) القدر انتظاماً (٤) ٨- أبا بكر ذهــابك عين حتـفى ٩- أبسا بكر بعسادكم عسير ١٠- أبا بكر لقـــاؤك يـــوم عيد ١١- عليكم نخسسة ماقسسال خسل

ومما كتبته (٧) لأهل دارنا ما نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.

من العبد الفقير إلى الله تعالى، المتمسك بأذيال أهل الله حالاً ومآلاً، العبد الفقير إلى الله تعالى، أبي سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي وسائر إخوانه - أسبل الله عليكم كثيف ستره وسابغ رحمته - إلى من خلفنا بخير في أهلنا من إخواننا وعشيرتنا، خصوصاً عمنا الأكبر، وخليفة والدنا إذا غاب وإذا حضر، من يحق له علينا الإجلال والإكبار، سيدى عبد الجبار بن أبي بكر -أعانه الله على مافيه، وأسبل عليه كثيف ستره وأدامه ؛ وأخونا الكبير ومعلمنا الأثير ، سيدى عبد الكريم؛ والأخ الأمجد سيدى أحمد ؛ والأخ الأسعد سيدى

<sup>. 15 (1)</sup> (٢) ط: في حشايا لك النزول.

<sup>.</sup> 녀 : 뇨 (٣)

<sup>(</sup>٤) ط: انتظام.(٦) ط: كربتي. (٥) ط: لقاكم.

<sup>(</sup>۷) ط ، کتبه .

محمد ؛ وابن العم الهمام سيدى عبد السلام؛ والأخ الشقيق والبر (\*) الرفيق عبد الخالق؛ وابن العم الجتهد سيدى الخالق؛ وابن العم الجتهد سيدى أبو القاسم وأولاده ؛ وعمنا الأجل سيدى يوسف وسائر أولاده. سلام الله الأتم ورضوانه الأعم ، وبركاته الشاملة ونعمه المتواصلة؛ يغشى كل ذلك المبارك ناديكم ليراوحكم وسميه ووليه ويغاديكم (١).

أما بعد ، فنحن والحمد لله كثيراً، والشكر له غزيراً على أضعاف ماوعدنا ربنا من البركات، وعهدناه من الخيرات والمسرات. ولم تزل ألطافه تسايرنا وآلاؤه تسامرنا، فطيبوا أنفسا (٢) من قبلنا فنحن في حمى رب كريم رحيم، يكون لنا حيث مايكون، ويرعانا (٣) في كل حركة وسكون، لا ينسانا وإن نسيناه، ولايهملنا وإن أهملنا ما أمرنا به وتركناه، وما نتوقع من كرمه أعظم وما نأمله أفخم.

وقد كتبنا لكم قبل هذا كتابا من بلاد توات فأغنى عن إعادة ما قبله من الأخبار. وأما بعده فقد رحلنا بعدها سابع جمادى (٤) الأولى [٣٠ ديسمبر] ونزلنا ببلاد أوكرت بعد ثلاثة. وأقمنا بها يومين وبدلنا بها جملين، وزدنا نحوا من عشرين مثقالا. وارتخلنا منها فسرنا في بلاد لايعرف لها شبيه فتشبه، ولا يغفل فيها القلب عن الاعتبار فينبه؛ ذات رمال ومهامه ومعاطش (٥) ومهاب رياح. وبلغنا القليعة بعد اثنتي عشرة (٢) مرحلة، وهي اسم على غير مسمى، ومنها

(۵) ورقة ٢٦ ظهر .
 (١) ط : ويعاديكم .

(٢) ط: أنفسنا . (٣) ط: يرعنا .

(٤) ط: جماذي .

(٦) ط: التي عشر.

قطعنا الحمّاد الذي تستمد منه الحمادات، لطوله وعرضه وخشونته؛ لولا أن الله تعالى تدارك به الكلاً لضاع الرحل وهلك الركب والرجل. وقد ضاع لنا فيه جمل هو من أفضل إبلنا – فيما نرى. ولقينا في ذلك كله من البرد شدة لم نعهد (\*) مثلها في بلادنا، على أنها تعفو (١) الكلوم، وإنما يوكل بالأدنى وإن جل مايمضى.

ثم بلغنا مدينة وركلا بعد اثنتي عشرة (٢) مرحلة أخرى، وصادفنا فيه قوافل الأعراب جاءت تمتار تمراً (٣). وقدموا بغنم كثير وسمن غزير، فاشترى الناس من ذلك فوق الحاجة وتنعموا فيه أربع ليال. شم ارتخلنا منه تاسع جمادى (٤) الثانية [7 يناير ٢٦٦٦م]، وسلكنا في أرض مرملة، وبلغنا تكرت، قاعدة وادى ريغ (٥) ومحل أنوائها، وأقمنا بها أياماً ثلاثة. ومن هناك أخذت في شراء القمح لفراغ الزاد الذي قدمنا به من عندكم، فوجدناها لا بأس بهيلاني الأسعار. فالتمر رخيص جداً فيها وفي وركلا أيضاً. والزرع والقمح تسع أصوع بريال. ثم ارتخلنا منها وقطعنا الرمال التي تضرب بكثرتها الأمثال، وهي رمال، الله ورحمته، لا بنوء الحاجون. فتلبد الرمل حتى لايكاد يظهر (٦) فيه موضع قدم، فقطعناها على أحسن حال. ونزلنا بلاد سوف بعد أربع، واشترينا منها ثلاثة من الإبل لظهور الضعف في إبلنا، والثقل بالزائد في أحمالها. وقد استفدت سفراً من نوازل البرزلي، وهو الأخير، بثمن بخس. واستفدت أيضاً مجموعا في تكرت،

 <sup>(</sup>٩) ورقة ٦٧ وجه .

 <sup>(</sup>۲) ط: التي عشر.
 (۲) ط: تمتاروا ثمراً.

٤) ط: جماذی.
 (٥) ط: وان ريغ .

<sup>(</sup>٦) ط : يطهر .

واغتبطت (۱) به كشيراً، فيه ابن المشاط على الفروع، وتأليف الفقيه راشد في الحلال والحرام. وعلى كل حال فنعم الله علينا قد غمرت كل مشقة (۲)، وقصرت عن كل مشقة، وكلما أصاب هذه الطرق يشهد العافية؛ واستسهلنا وعسرها وطولها بالأمان في كل ناحية - نسأل الله الدوام (\*) ومتابعة الإنعام.

ثم وصلنا إلى نفزاوة يوم الاثنين أول يوم من رجب [٢٠ فبراير ١٦٦٢م]، ومنها سرنا إلى عرام خمسة أيام . ووجدنا الركب قد جاز أمامنا.

وأسلم سلاماً تاماً على ابن اختنا محمد بن محمد بن عبد الجبار، ومحمد ابن يوسف وأترابهما من أبناء إخواننا وأعمامنا، وأؤكد عليهما في عمارة المسجد وخدمة العلم، فإن الله كافيهما بذلك كل هم. وإياكما والتسويف والاغترار والركون إلى الأغيار، فإن ذلك عما يذهب بهجة العلم ونوره، ويكف بدوره. فإن العلم هو نور القلب والمسجد هو روح البلد، فإن حلت فيه الحياة (٣) سرت في سائر الجسد. وأؤكد على أخينا سيدى محمد وأخينا سيدى أحمد أن ينبهاهما ويشدا في عضدهما في عمارة المسجد. ولا تنسونا من صالح دعائكم عقب التدريس، وأؤكد على محمد أن يجعل ذلك كالواجب عليه إثر القراءة، قضاء البعض مالنا من الحق. وأوصيك بتقوى الله ومراقبته، وإخلاص الأعمال بكف القليل منها؛ ولا تتكلف الأوراد والنوافل فإن وردك التعليم والتعلم والمطالعة. ولا تخل نفسك من مطالعة كتاب الشاذلية وغيرهم من أثمة (٤) التصوف ولو ورقة

<sup>(</sup>۱) ط: واغتیضت.

<sup>(\*)</sup> ورقة ٦٧ ظهر .

<sup>(</sup>٤) ط: مراعية .

عند النوم أو قبله، لينام الإنسان وقلبه عامر بذكر الله ومحبته. ولا تتهيب شيئا أن تقرأه أو تقربه فإن لم تجد من يطلب ذلك منك فاقرأ لنفسك، واجتهد في الفقه وفني الأصول والبيان، ومطالعة الكتب والحواشي ولو بدون إقراء. واستمد العون من الله يمدك، واسترشده يرشدك، وشاهده في كل أحوالك يكن معك بلطفه في حالك ومآلك. وليكن جل اغتنائك ومجاهدتك في حفظ لسانك فإن الله قد كفاك ماسواه من الحوائج (\*)، وأعظم ماتستعين به على ذلك بعد اللجا (۱) إلى الله استحضار عظمة الله ومراقبته مع مطالعة محل ذلك من كتاب الإحياء والقوت – والله يتولاك ويرعاك ولايخيب مسعاك. واستعن فيما ذكرنا من القراءة بالأخ الصالح سيدى عثمان إن سلم من حبائل (۲) الشيطان وغوائل السلطان. وإنا لنرجو من كرم الله أن يجعل اهتمامه بالله حتى يكفيه كل هم دونه، فإن وإنا لنرجو من كرم الله أن يجعل اهتمامه بالله حتى يكفيه كل هم دونه، فإن علامة إعراض الله عن عبده إعراض العبد عنه. ولا تأنف أن تقرأ عليه إن أنف هو ويقربه، ولا فرق إذا حسنت النية.

أخوكم الفقير إلى الله تعالى أبو سالم عبد الله بن محمد بن أبى بكر<sup>(٣)</sup> - كان الله له ؛ آمين :

۱ - على أسرتى أزكى سلام وأطيبه وأحيبه وأحسلاه فى قلبى مسذاقا وأعذبه
 ٢ - وأكمل مايرجو (٤) الفتى لحبيبه من الله فى دنيسا وأخرى ويطسلبه
 ٣ - أخص به الإخوان كلا ومن غسدا مدادهم (٥) والحسب لله مركسبه

(١) اللجوء .

<sup>(+)</sup> ورقة ١٨ وجه .

י די ננטי ווי נייטי

<sup>(</sup>٢) النص : حبايل .

<sup>(</sup>٤) ط : يرجي .

<sup>(</sup>٣) ط: يكرا .

<sup>(</sup>٥) ط: مدادهر.

٤ - ومنوا عليه بالدعا<sup>(۱)</sup> فدعاؤكم أجسل دعساء نربخسيه وأقربسه
 ٥ - وإنا لندعو الله يصسلح حالكم وليسس جسزافا ما نقول ونكتسبه

## ذكر الرحيل من مدينة طرايلس - حماها الله .

وكان رحيلنا منها يوم السبت ٢٦ من رجب [17 مارس ١٦٦٦م] وصادف ذلك خروج سفن للأمير بقصد (٢) جهاد أعداء الدين، وهي ست (٣) سفن فيها نحو من ألفي مقاتل؛ خرجت مجتمعة وذلك شأنهم إذا خرجوا للجهاد، إرهاباً للعدو. وكان خروجها وخروج (\*) الحجاج يوماً مشهوداً. وتفاءل (٤) الناس بذلك لحصول الغنيمة، فكان الأمر كذلك، ولله الحمد حق حمده.

وفى الليلة التى خرجنا صبيحتها تمكن الحجاج الذين يبيتون فى الركب يحرمون الإبل والأمتعة من سارق دخل عليهم ليلا فى خباء، وأوثقوه إلى الصباح، فجاء أصحاب الأمير فعرفوه وأخذوه. وكان معروفاً بالتلصص عندهم، معروفاً بالسرقة، طالما (٥) راموا القبض عليه، فلم يتمكنوا منه إلى أن أحانه الله على أيدى (٦) الحجاج؛ فأمر الأمير بخنقه (٧) . فخنق على باب المدينة، وترك هناك معلقاً، فكان نكالاً لغيره. وخارج مدينة طرابلس وسائر عمالتها أكثر البلاد سرقة، وأعرابها أعلم الناس باستعمال الحيل فى ذلك مع إقدام وهجوم بالليل إن

 <sup>(</sup>۱) ط: بالدعاء .

<sup>(</sup>٣) ط: يقصد. (\*) ورقة ٦٨ ظهر.

 <sup>(</sup>٤) ط : تفاؤل.

 <sup>(</sup>٦) ط: أيد.
 (٧) ط: فخنقه.

تمكنوا من ذلك. يبيت الحجاج طول ليلهم فى ضجيج وعجيج وصياح ونباح، وإيقاد نار خارج المنازل وضرب بالمكاحل، ومع ذلك قلما (١) ملمت لهم ليلة من سرقة شئ – والله من وراتهم محيط، والملتجئ (٢) لجنابه محفوظ.

ولما خرجنا إلى باب المدينة منعنا البوابون من الخروج طلباً للمكس زعماً منهم أن معنا بعض أحمال ليست للحجاج. وقد صدقوا في زعمهم إلا أنا أنكرنا ذلك، صونا (٣) لمن التجأ إليتا من بعض من تعلق بنا من أهل البلد. ثم دخلت أنا وأمير الركب إلى باشة البلد، فكلمناه في ذلك؛ وأحسن وأفضل في المقال، وأصدق ذلك حسن الفعال. فبعث بعض خدامه إلى البواب ألا يتعرض للحجاج فيما أرادوا إخراجه، وذلك دأبه مع الحجاج – جزاه الله خيراً – لا يهتك لهم حرمة ولا يضيم لهم جانباً. وكانت العادة أن من اشتد (٤) عليه المغرم (١٠) من الرعية وأراد الخروج من البلد والفرار لايتركونه إلا إن كان مع الركب فلا يتعرض له. فيذهب مع الركب منهم مايكون في بعض الأحيان أضعافه. فلما دخلنا على الباشة تلطف في المقال، وقال لأمير الركب إن هذا بلدكم، وأنتم لاتحبون خلاءها، فنطلب ألا تتركوا أحداً من هؤلاء الغارين يذهب معكم، فإن ذلك يشق خلاءها، فنطلب ألا تتركوا أحداً من هؤلاء الغارين يذهب معكم، فإن ذلك يشق علينا ولانريد التعرض لهم معكم. فقال له أمير الركب (٥) نحن لانصنع أحداً التجأ إلى حرم رسول الله معكم. فقال له أمير الركب (٥) نحن لانصنع أحداً التجأ إلى حرم رسول الله معكم منعتوه قبل أن يصل إلينا فذلك ، وإلا فلا يمكننا ذلك.

. ..

<sup>(</sup>١) قل ما . (٢) ط : والملتجا.

<sup>(</sup>٣) ط: صدنا. (٤) ط: اشترى .

 <sup>(</sup>۵) ورقة ٦٩ وجه .
 (۵) الركب : ناقصة .

وخرج معنا بقصد الوداع أخونا سيدى محمد بن محبنا سيدى أحمد بن عيسى، وبات معنا ليلة. وكانت عادة الأركاب المبيت بتاجورة، ويضيفونهم ضيافة حسنة. فلما تأخر خروج الركب هذه السنة عن عادته استعجلوا السير، ولم يبيتوا بتاجورة، وجاوزوها بأميال إلى موضع يقال له سدرات العشار على ساحل البحر. ثم ارتخلنا منه ومررنا بموضع يقال له وادى الرمل (١)، وهو واد مخصب في أعلاه ، فيه مزارع، تخرج إليه ماشية أهل طرابلس. ثم مررنا في يومنا أيضاً بوادى المسير (٢)، وهو مثل الذي قبله أو أخصب منه وماؤه غزير لاينقطع صيفاً وشتاء، ويكثر في أوقات النيل لأنه يجتمع إليه ماء جبال مسلاتة من أعلاها. ولم نبت حتى بجاوزنا هذا الوادي بأميال كثيرة، ووجدنا تلك البلاد مخصبة غاية. وفي تلك المرحلة تعرفنا برجل قـدم معنا في الركب، زعم أنه شريف، وأنه من أهل المدينية المشيرفة، وأحد بوابسي باب الرحمية من أبواب الحرم الشريف (\*). وزعمم أن الشريف زيدا (٣) أمير الحرمين بعثه بمكاتب إلى تونس لجمع (٤) أوقاف الحرمين التي بها. وعامله أمير تونس حمودا بإحسان غزير، وقدم مع ركب أهل تونس. فلما وصل طرابلس غضب عليهم زعماً منه أن لم يقوموا (٥) بحقه، فجاء لركبنا فعظمناه غاية التعظيم لنسبه ووطنه الذي انتسب إليه. وكانت فيه دعابة فحمله الناس على ماهو عليه. ولما وصلنا إلى مصر تبيّن كذبه فيما زعم أنه من أهل المدينة. ثم ارتخلنا من هناك ومررنا نخت وادى اينوت (٦)، وهو واد ينزل من جبال مسلاته، وعليه مزارع إلا أن ماءه قليل، يستقى منه الركب إن

<sup>(</sup>١) ط: وإذ الرمل.

<sup>(\*)</sup> ورقة ٦٩ ظهر . (٣) ط: زيد.

<sup>(</sup>٤) ط: يجمع.

۲) ط : واد بنوت . وفي نسخة حجى : ينوت ( ج ۱ ص ۹۰ ) .

اضطرهم العطش إليه أيام الحر؛ وهو على يمين الذاهب داخلاً في أصل الجبل قليلاً.

غريبة : أخبرني الشيخ الأجل قاضي مدينة القدس محمد النفاتي التونسي أيام لقائي له بالقدس الشريف أنه حج في صغرة مع أخيه أبي الحسن النفاتي، وكان أمير الركب، فمروا بهذا المكان في زمان القيظ، فألجأهم العطش إلى بئر في وادى اينوت (١) فنزلوا عليه قافلة. ووافقهم هناك قفول قدمت من فزان حاجتهم مثل حاجتهم، فذهب الناس إلى البئر فنزحوا مافيها من الماء فلم يشف بعض أوامهم، رجع الناس مغمومين. فمن قائل نريخل هذا الوقت لندرك الماء قبل حلول الهلاك، ومن قائل نؤخر إلى آخر النهار. قال لي الشيخ : فدخلت على أخى وأخبرته بذلك، وقلت له إن الناس قد أشرفوا على الهلاك، واضطرب أمرهم في الرحيل، فمرهم بالرحيل لثلا يهلكوا. قال: فاغتم لذلك واستند في خبائه كالنائسم؛ فلما أفاق قال لي : ناد في الناس بالإقــامة (\*)، وقل لهم يذهبوا (٢) لسقى الماء. فقلت له : أبك جنون، أنا أخبرك إنه لا قطرة في البئر، والناس قد أشرفوا على لهلاك. فقال لي : افعل ما أمرتك، فقلت له لست بأحمق أنادى بالإقامة على غير ماء. فلما أبيت نادى خديمه الغلام، وقال له ناد (٣) في الناس بالإقامة والذهاب إلى الماء. فلما سمعت ذلك استحييت وتغيبت، فأقام الناس وذهبوا إلى البئر فوجدوها قد امتلأت بالماء حتى كاد أن يفيض من جوانبها. فاستقى الحجاج وجميع القوافل

<sup>(</sup>۱) ط : واد أينوت. (\*) ورقة ٧٠ وجه .

<sup>(</sup>۲) ط: يلهب. (۳) ط: نادي.

حاجتهم والماء كما هو . قال لى الشيخ : فلما رأيت ذلك ذهبت إليه وقصصت عليه الخبر، فقال لى : إنى لما أغفيت عندما أخبرتنى بخبر الناس رأيت النبى - عليه النوم فقال لى : مر الناس بالإقامة. فعلمت أن الله سيجعل لهم من أمرهم فرجاً.

قلت: ولا يستبعد ذلك في حق وفد الله وزوار نبيه - على - فإن لله بهم عناية ولهم منه أعظم وقاية. وقد أخبرني عن أخيه هذا بأمور من جنس هذا في سفرته تلك. وفيها توفي بقرية الينبوع التي ينزلها الحاج، وقبره إلى الآن ظاهر عليه بناء خفيف على تل مشرف، بحرى منزل الركب المغربي بالينبوع. وكنا نزور قبل هذا ذلك المحل ولا نعلم من دفن فيه حتى أعلمني به القاضى المذكور - والله يتغمدنا وإياه برحمته، ويغمرنا في الدنيا والآخرة بجزيل نعمته؛ آمين، آمين، آمين، آمين،

ولم نزل نسير يومنا ذلك في أرض مخصبة ذات غياض وشعوب متوعرة إلى أن فتنا نخت جبل النكازة أسفل العقبة. ووجدنا هنالك ماء طيباً (١) غادرته السيول في سد مبني (\*) أعظم بناء وبتنا في أنعم حال بين ماء وكلاً وحطب لولا ماشابه من سهر الناس خوف السرقة لكون المحل كثير الأحجار والأشجار، بسفح جبل. وهناك تسوقنا أهل جبال مسلاته يزيت كثير طيب رخيص اشترى الناس منه حاجتهم. وزيت هذه (٢) البلاد من أطيب الزيوت مذاقا، سيما ضربا منه يسمونه ضرب الماء، يعصرونه بالماء ولا أذرى كيف يضنعون ذلك (٢)؛ لا تكاذ تميز بينه وبين السمن.

 <sup>(</sup>۱) ط : طيب .
 (۳) ورقة ۲۰ ظهر ٠

<sup>(</sup>۲) ط: منا . (۳)

ثم ارتخلنا من هناك وقطعنا الجبل، وهو منتهى الجبال فى تلك البلاد، وهو آخر الجبل الذى لا نظير له فى الدنيا طولاً وعرضاً وخصباً (١) وماء، وقرى متصلة وعمران متراكب، وقبائل وافرة غالبها بربر، وأوله من البحر المحيط أطراف السوس الأقصى، ثم يمتد إلى أن يمر قبلى مراكش، وهذا المسمى جبل درن ثم يمتذ كذلك إلى بلدنا ثم إلى أن يقارب البحر قرب تلمسان، ثم لم يزل يساير(٢) البحر وإن كان يبعد عنه فى بعض المواضع. ويسمى فى كل بلد باسم، وربما تعددت أطرافه فيسمى كل طرف باسم إلى أن انتهى هنا بأطراف برقة. وقال صاحب تقويم البلدان إنه يمتد من أطراف السوس الأقصى من البحر المحيط إلى أن يبقى بينه وبين الإسكندرية خمس مراحل.

قلت: وكأنه جعل بلاد برقة كلها والجبل الأخضر منه لأن أرض برقة مرتفعة على مايجاورها من بلاد فزان ونواحيها (٣)، والبحر من الناحية الأخرى إلى العقبة الصغيرة، وبينها وبين الإسكندرية خمس مراحل. من الظاهر ما ذكرناه أولاً، وهو الذى اقتصر عليه غيره، فغرب هذا الجبل فى كل البلاد بلاد مخصبة ذات أنهار وعيون (\*) وأشجار وقبلته صحراء ذات نخيل ورمال. والبحر المحيط من أطراف السوس الأقصى إلى آخر برقة. وفى هذا الحل الذى قطعناه منه آثار أبنية كثيرة؛ وفى سفحه الذى يلى ساحل حامد مدينة عظيمة وهياكل جسيمة يقال لها مدينة لبدة. قد خلت فى العصور الأوائل، وبقيت آثارها ورسومها قد أكل البحر كثيراً منها. وفيها مبان عظيمة، وأبراج خارجها مبنية بالحجر المنحوت، فى غياية الإتقاذ.

 <sup>(</sup>۱) ط: حصبا.
 (۲) ط: سائر.

<sup>(</sup>٣) ط : وبنواحيها.(٣) ورقة ٧١ وجه .

قد هرم الدهر وماهرمت، وتعاقبت عليها (١) الأزمنة وما ثلمت. فترى الأبنية ماثلة متقابلة على رؤوس الجبال مد البصر، بحيث يقضى الحدس أن كل ماكان داخلها كان مدينة واحدة (٢) إلى البحر . وترى أعمدة الرخام وغيره واقفة في وسط البحر، وقد أحاط بها الماء بحيث لايرتاب أن البحر قد أكل الكثير منها. ومن هذه المدينة ينقل كثير (٢) من أعمدة الرخام إلى طرابلس وإلى مصر وإلى غيرهما من البلدان.

ويقال إن بانيها الملك دقيوس، وبعد وفاته تملكتها امرأة اسمها رومية؛ وبعضهم ذكر أن النمرود لما بنى دمشق بقى ثلاث سنين، وبعث ولده وأمره أن ينى مدينة بالمغرب فبنى هذه المدينة، وجلب إليها الماء من وادى كعام (٤)، فى بناء متقن يحار الناظر فيه. وأثر البناء وممر الماء باق إلى اليوم، متصل من جوف الوادى إلى أطراف المدينة. إلا أن ماء هذا (٥) الوادى الآن قليل آجن، ويزعم أهل البلد أن ماء هذا الوادى كان حلواً غزيراً أيام عمارة المدينة. وكان مما يؤثر عند أهلها أنه إذا بدت الملوحة فى ماء الوادى فذلك علامة خرابها؛ فلما بدت فيه الملوحة أخذ أهلها فى الانتقال منها (٩) – والله أعلم أى ذلك كان. وقد ذكر العبدرى هذه (١) المدينة فى رحلته، وذكر أنه وجدها خالية. والذى يظهر أنها خلت قبل الإسلام، إذ لم يذكرها أحد ممن ذكر فتوح إفريقية – والله أعلم بغيبه.

(۱) ط: عليه. (۲) ط: وحده.

(٣) ط: كثيراً. (٤) ط: واد كعام ·

(٥) ط: هذه.
 (٥) ط: هذه.

(٦) ط: في هلم .

غويبة: أخبرنى بعض أهل ذلك البلد أن الملك الذى بنى هذه المدينة وقع موتان فى عسكره حتى تفانوا ولم يدر ما سببه. وأمر بشق بطن واحد منهم، وشق على قلبه فوجد فيه دودة فعلم أن ذلك سبب موتهم. وأمر بصب جميع الأدوية عليها، واحداً فواحداً، فلم تمت حتى أخرج زيتاً كان عنده فى قارورة جاء به من أرض الشام، فصب عليها قطرة من زيت فماتت. فعلم أن دواء ذلك المرض بأكل الزيت، فبعث إلى الشام وجاءه غرس الزيتون، فأمر بغرسه فى تلك الأوطان كلها، من مصراته إلى سوسة وتونس وأعمالها؛ ومن تلك الساعة بقى الزيتون فى هذه البلاد – والله أعلم.

وبعد أن نزلنا من الجبل دخلنا بلدة ساحل حامد وبتنا بها. وهى بلدة كبيرة ذات نخل كثير ومزارع وسوانى وزيتون، إلا أن نخل هذا الساحل ردى، تمره لايدخر ولا ييبس إلا بعد إزالة النوى منه، فيبقى كقطع الجلد لا قوة فيه ولا حلاوة ولا طعم، لا تكاد تفرق بينه وبين لحا الشجر. وفى هذه البلدة استهل لنا شهر شعبان [ ٢٠ مارس] ليلة الأربعاء. وزرت بهذه البلدة قبر الولى الصالح ذى (١) الكرامات الكثيرة والمآثر الشهيرة سيدى مفتاح، وهو على تل مرتفع بساحل البحر، وبينه وبين البلد، فى مكان يعلوه البهاء ويتفجر منه السناء، تسكن النفوس إذا حلت به، وتطمئن القلوب إذا نزلت بقربه. وختمت عند قبره سلكة كنت ابتدأتها (\*) قبل ذلك. وزرته بنية صالحة وإخلاص قوى، وطلبت من الله عند قبره مسائل رأيت أثر الإجابة فى بعضها بالقرب، وإنى لأرجو (٢) الله فيما بقى منها. وهذا السيد ممن تؤثر عنه كرامات كثيرة، وجربت إجابة الدعاء عند قبره فلا ينبغى لمن مر بذلك البلد أن يهمل زيارته. والذى نبهنا لزيارته، وأعلمنا قبره فلا ينبغى لمن مر بذلك البلد أن يهمل زيارته. والذى نبهنا لزيارته، وأعلمنا

(١) ط: ڏو.

<sup>(\*)</sup> ورقة ۷۲ وجه ـ

<sup>(</sup>٢) ط: لا أرجو.

بمكانته شيخنا سيدى محمد بن مساهل، في سنة ٦٤ [١٠١هـ] [١٦٥٨م]، وحضنا على زيارته فزرناه إذ ذاك، ولم ندع بعد ذلك زيارته إذا مررنا ببلده. وقد قبل إن قبره كان مخفياً وأظهره سيدى (١) عبد السلام الأسمر، وكان قد أظهر قبوراً كثيرة للأولياء بذلك الساحل، وأظهرت فرسه أيضاً آخرين. وذلك أنه إذا ركب على فرسه ربما تمر بمكان فتبحث برجلها في الأرض، فيقول لهم الشيخ احفروا فإن هنا قبر ولى فيجدونه، فظهرت في ذلك مزارات كثيرة. وفقراء الساحل إلى الآن يعرفونها ويقولون هذا من الذين أظهرهم فرس الشيخ، ولا بدع في ذلك فإن الكرامة في ذلك لمراكب الفرس لا للفرس. فقد بركت ناقة النبي - تلك في مكان مسجده، وعندما دخلت الحرم يوم الحديبية (٢). وإذا كانت بركة النسبة للأنبياء - عليهم السلام - رللأولياء - رضوان الله عليهم - يظهر أثرها في العجماوات فما بالك بالآدمي الذي هو أشرف المخلوقات. فلا تقصروا إخواني من خدمة الصالحين وزياراتهم وملاقاتهم، فإن لذلك أثراً عجيباً في تليين القلوب وتسخير النفوس - والله تبارك وتعالى (٣) يجعلنا من الحبين لأهل ولايته، ويحشرنا مع حزيهم وفريقهم دنيا وأخرى.

ثم ارتحلنا من ساحل (\*) حامد، ومررنا بقرية بوادى (٤) تارغلات، وفيه آثار ساقية فيها قنوات مخمل الماء إلى المدينة المذكورة، من عين بقال لها عين كعام. وفيها صنعة عجيبة وأبنية غرية بحجارة منحوتة عظيمة، مخار فيها العقول. منها أحجار من أربعة أذرع فأكثر، منقورة في وسطها نقراً متقناً، والحجر في غاية الصلابة قريب من حجر الصوان. والحاصل أن من رأى ذلك استغرب أن تكون

 <sup>(</sup>١) ط: سيد.

 <sup>(</sup>٣) ط: تعلي.

<sup>(</sup>٤) ط : بواد.

ندرة البشر واصلة إلى ذلك المقدار، وعلم أن دهراً أفنى أولئك الأقوام جدير بأن يستأصل شافة الأنام.

ثم نزلنا في ذلك اليوم بلدة أزليتن، وهي مثل التي (١) قبلها في النخيل والسواني إلا أنها أصغر منها فيما يظهر. وكان نزولنا خارج زاوية الولى الصالح، الشهير التصريف، الغني بشهرته عن التعريف، سيدى عبد السلام الأسمر. وهو رجل من أهل الماثة العاشرة [ق ٢٦م]، كثير الكرامات عالى المقامات، من جل تلامذة سيدى أحمد بن عروس نزيل تونس. والغالب عليه الجذب في أول أمره وآخره، وله تصرف قوى. ويؤثر عند أهل البلد من تصرفاته آثار كشيرة يطول استقصاؤها؛ وأخباره في قهر الجبايرة وفك الأسارى من أيدى الإفرنج في حياته وبعد مماته شهيرة. وهو (٢) من بلدة يقال لها الفواتر، وأمه مغربية دراوية، ولم تزل هذه البلدة التي هو منها مأوى الصالحين ووكر العابدين من قديم الزمان. تواتر عند أهل البلد أنها لا تخلو من سبعة من أكابر الصالحين؛ قالوا : وهم ظاهرون عند أهل البلد أنها لا تخلو من سبعة من أكابر الصالحين؛ قالوا : وهم ظاهرون في ملابسهم ومساكنهم وحرفهم إلا أنهم قائمون (٣) على منهج الشريعة. وكل من رام أهل هذه البلدة بسوء يقصصمه الله؛ ولا يدخلها أحد بزهو وتكبر إلا أذله أذله . ويذكر عن أهلها كرامات كثيرة.

وقد ذكر لى بعض الإخوان أن سيدى عبد الحفيظ قدم لزيارة هذه البلدة (٥) ومعه بشر كثير، كما هو شأنه إذا خرج. فلما قرب من البلد نزل عن (٦) فرسه ومشى راجلاً متواضعاً إلى أن زار وخرج؛ فقيل له فى ذلك؛ فقال

<sup>(</sup>١) ط: الذي . (٢) ط: وهي .

<sup>(</sup>٣) ط: متفرقة . (\*) ورقة ٧٣ وجه .

<sup>(</sup>٤) أدلة. (٥) ط: البلد.

<sup>(</sup>٦) ط: على .

لو دخلتها على الحالة التي أكون عليها خارجاً من الركوب وهيئة المتبوع لخشيت على نفسى أو كلاماً هذا معناه. وبلدة الفواتر هي بإزاء زاوية سيدى عبد البسلام؛ قريب منها بنحو من فرسخ، وفيها مزارات كثيرة للأحياء والأموات.

لطبقة: وبمن لقيته من سكان هذه الزاوية سيدى أحمد بن محمد بو مجيب، مجذوب سالك. والغالب عليه الجذب وفيه خير كثير، قارب في عمره المائة، ومع ذلك فهو صحيح الذهن والبصر والبدن، خرج إلينا إلى منزل الركب. وسبب معرفتي به سيدى محمد بن محمد الحفيان، وكان أخبرني قبل الوصول إلى بلده بكرامات وقعت له في بعض حجاته. وقد حج هذا السيد مراراً عديدة مع سيدى محمد الحاج صاحب بسكرة، وكان يثني عليه كثيراً. وقال لي لو عاش ما تخلفت عن الحج؛ فقلت له ألا تخج معنا ؟ فقال لي إنه لا مال لي وأنتم لا تشاركونني في دنياكم، وهو كان يشاركني في دنياه. وقد حكيت لي عن هذا السيد كرامات وشيخه سيدى أحمد الشريف البقال بفاس تلميذ سيدى مسعود الدراوي، لقيه لما جاء للحج، ومرّ بهذه البلدة، وقال له في رجوعه من الحج يابو مجيب أعلمنا بك الحبيب عليه السلام.

لطيفة: أخبرنى الشيخ بو مجيب أنه لما حج بقى أمام النبى - على - وقال في نفسه: إنى لا أذهب لزيارة ولا غيره؛ هذا يكفينى . قال : فأخلتنى سنة فرأيته عليه الصلاة والسلام، فقال : يا أحمد ياحبيبى، عم الرجل عوض أبيه. قال: فقمت في الحين وذهبت إلى زيارة سيدنا حمزة وحدى، وكان وقت خوف، ولقيت هناك ثلاثة رجال، أحدهم الخضر عليه السلام.

الطيفة : أخبرني أيضاً وهو عنه صدوق، قال أخبرني الشيخ اللقاني أن الموزغ يتغذى (١) بعينيه وأنه، أي المنتاني، كان ذات يوم يأكل ووزغ ينظر إليه

<sup>(\*)</sup> ورقة ۲۳ ظهر .

سن السقف، فأمر من قتله. قال : وشقوا بطنه، فوجدوا فيه من الخضرة التي كان الشيخ يأكل منها. أخبرني بهذا كله، وهو عندى ثقة. وقد عقدت معه عقد أخوة في الله، وكتب لي خطه بذلك – نفعني الله وإياه بها؛ آمين.

وممن آخیته فی الله أیضاً بهذه البلدة، الشاب الذکی التقی النقی، سیدی محمد بن أبی القاسم بن سیدی علی الصوفی، من بلاد غریان. قدم لهذه الزاویة مهاجراً لطلب العلم، وجده سیدی علی تلمیذ سیدی عیسی بو معزه. وهذا الشاب ممن رزق السعادة فی محبة القوم واتباع طریقهم. وقد أخبرنی بغرائب كثیرة ممن لقی منهم، ودلنی علی بعضهم ممن فی سواحل تلك البلاد — نسأل الله أن ینفعنا وإیاه بهم. وقد شیعنی یوم سفری من هناك علی رجله حافیاً قریباً من ثلاثة فراسخ — شكر الله سعیه، آمین.

ثم ارتخلنا من هناك ، وارتخل معنا سيدى عبد الله بن عبد السلام متولى الزاوية، من حفدة الشيخ سيدى عبد السلام (\*) قاصداً للحج مع ثلاثة من أولاده وأتباعه. وكان من عادتهم السماع بالطار المزغ (١) ، قلما يتركون ذلك في كل ليلة، لايكادون يتركوننا ننام من صوت الدفوف، نحو الأربعة، مقتفين في ذلك آثار جدهم. فإنه كان ممن يسمع بالدف، إلا أنه كان – رضى الله عنه – ذا حال صادقة، لا يقتدى به في ذلك. فحقهم اتباع السنة واجتناب مواقع الظنة، وليست الأحوال مما يورث ولا مما يصح فيها التقليد لأنها واردات من الحق تستعمل العبد بمقتضى وقته استعمالاً جبرياً، فليس لغيره اتباعه في ذلك إن لم تظهر له موافقته المشروع.

ومما يحكى فى ذلك عن الشيخ سيدى عبد السلام أنه سمع ذات يوم بالدف فلما نقره سمعه كل من حضر يقول : الله، الله، بحيث لا يمترون فى ذلك.

<sup>(+)</sup> ورقة ٧٤ وجه.

<sup>(</sup>۱) ط: المزيع، والتصحيح من نسخة محمد حجى ، ج ١ ، ص ٩٥ .

قلت : هذا شاهد صدق في صحة سماعه وصدق حاله مع الله، ومثل هذا له أن يسمع بأى شئ أراد من دف ومزمار، لانقلاب سُمِّية الملاهي في حقه درياقا، فعادت المخالفة للمشروع بانعكاس الثمرة وفاقاً – فسبحان من يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصاً سائغاً للشاربين (١)، ومن بين الدف والزمر أحوالاً سنية للمقربين.

وقد أخبرنى بعض الإخوان من أهل مسراتة أن شيخنا سيدى محمد بن ناصر لما حج سنة ٧٠ [١٠ هـ] = [١٠٥-١٠٥]، حج معه بعض أهل هذه الزاوية، وكان يسمع بالدف على عادتيم. فبعث إليه الشيخ، فقال له إن أردت مرافقتنا فاترك هذا السماع وإلا فاعتزلنا، فاعتل بأن ذلك من عادة أسلافهم، فلم يقبل الشيخ منهم ذلك، ولم يزل به حتى ترك السماع.

ولم نبت يوم رحيلنا من ازليتن إلى أول بلاد مسراتة. ومن الغد (\*) ارتحلنا ، ونزلنا بزاوية الشيخ المحقق العالم، العارف بالله الدال على الله، صاحب العلمين ومحقق النظرين، ومحل المذهبين ومرتضى الفريقين، مقتدى أهل العلم الباطن ومتبوع أهل الظاهر، وينبوع الأسرار في سائر المظاهر؛ قطب مغربنا وإمام أثمتنا، سيدى أبي العباس أحمد بن أحمد زروق البرنسي الفاسي - حقق الله إليه نسبتنا، وخلص في محبته سريرتنا، آمين. وكان نزولنا بزاويته صبيحة يوم الجمعة، وزرنا قبر الشيخ بما اقتضاه الوقت من أدب ووقار وذل وانكسار. وصلينا الجمعة بالمسجد الجامع، وهو الذي كان الشيخ يصلي فيه. وخطب إمام المسجد من ورقة، وليته أحسن القراءة منها، فإنه كان يتوقف حتى في آية من القرآن العظيم، وأسفت لذلك المكان مع شرفه بجوار الشيخ وكونه واسطة البلد، كيف يسند الأمر فيه إلى غير أهله، ويوضع في غير محله - ولله الأمر من قبل ومن

<sup>(1)</sup> ط: قرآن كريم : سورة النحل ، آية ٦٦ ·

<sup>(\*)</sup> ورقة ٧٤ ظهر .

بعد. وبعد الفراغ من الصلاة زرنا خلوة الشيخ، وهي أمام المسجد، قريباً منه، وبها توفي - رضى الله عنه - ولم نزل نتردد إلى قبر الشيخ - رضى الله عنه - ذلك اليوم والذي بعده - نفعنا الله بذلك، وأنار لنا به من دجى (١) الخطوب المسالك.

وممن لقيته من أهل هذا البلد صاحبنا ومحبنا في الله، خديم ضريح الشيخ، ومتولى زاويته، سيدى أبي (٢) العباس بن أحمد بن عبد الرحيم بن أحمد، وجده هذا أحمد هو خديم الشيخ، وهو الذى في المسجد الذى هو اليوم على ضريح الشيخ؛ وتولى عمارته والقيام به ثم أولاده وأحفاده وبعده إلى هلم جرا. والمتولى كان هو سيدى أبو العباس هذا وابن عمه سيدى عبد الواحد، وهو أسن منه، وكلاهما لايخلو من بركة (\*) وهما ملازمان للصلاة بجوار الشيخ وقراءة وظيفته مع الفقراء النازلين بجواره. والكل محترمون بحرمته ليس عليهم مثل ما على غيرهم من الوظائف الجورية لأرباب الدولة. وقد قرأت معهما وظيفة الشيخ غير ما مرة، وأخبراني بها عن سيدى محمد بن غلبون، وكان قد أسن وقارب المائة وتجاوزها. ومسكنه بقصر أحمد على نحو من فرسخين، ومع ذلك لايترك صلاة الجمعة بمسجد الشيخ، ويحضر الوظيفة إلى أن مات وهو قد أدرك. وقد أخذ عن خديم الشيخ وأخص أصحابه وتلامذته سيدى أبي زعامة، وفيه يقول – رضى الله عنه – مداعباً (٣) ونمازحاً، ومزاح (٤) الأولياء حق : يابو زعامة أصدق أهل الإشارات على لسان عاعني حمامة، أبشر بالسلامة يوم القيامة. فهنيئاً له أعظم البشارات على لسان عاعني حمامة، أبشر بالسلامة يوم القيامة. فهنيئاً له أعظم البشارات على لسان

<sup>(</sup>۱) دجا . (۲) ط : أبو .

 <sup>(</sup>۵) ورقة ۲۵ وجه .
 (۳) ط : مذاعبا .

<sup>(</sup>٤) ط: مزاج.

وقد أخبرنى (۱) بهذه الحكاية السيدان المتقدمان، كلاهما، وأذنا لى فى قراءة الوظيفة مدرجاً فيها: يا مولانا يا مجيب، من يرجوك مايخيب، اقض (۲) حاجتنا قريب، يا حاضر لا يغيب، آمين.. إلخ؛ بعد قوله يا عالم السرمنا ... إلخ. وأخبرانى أنه لم يكن من كلام الشيخ، إنما زاده تلميذه الإمام الخروبي لما مر بأهل زاوية (۳) الشيخ قاصداً للحج واشتكوا إليه (٤) من ظلم الأعراب، فأمرهم بزيادته وإدراجه فى الوظيفة. واستمر الحال عليه إلى الآن، وكثير من الناس يظن أنه من كلام الشيخ - رضى الله عنه . والصحيح - إنشاء الله - ما ذكراه إذ لم بخد هذه الزيادة فى النسخ الصحيحة المتصلة السند والرواية بالشيخ، ولم يذكره الخروبي فى كتابه و كفاية المريد »، وأصح الطرق التى رأينا فيها هذه الزيادة، فى طريق شيخ والدنا (\*) سيدى أحمد إذ قال (٥) : إلا أنه قال إنما أخذه عن شيخه بركات الخطاب بالإجازة، واجتهد فى تصحيحها من النسخ بعد ذلك حسبما رأيته بعظه آخر نسخة من الوظيفة - رضى الله عنه - ، آمين.

لطيفة : وقد أخبرنى سيدى أبو العباس المذكور أن جده الأعلى سيدى أحمد الذى كان خديم الشيخ قال للشيخ فى حياته : ألا نبنى هنا زاوية، ونتخذ لها أوقافاً ! فقال له : يا أحمد نحن لا تفوح رائحة مسكنا إلا بعد ما نتسوس تحت التراب. ثم بعد موته وكثرة الواردين والزائرين وانتشار صيته فى مشارق الأرض ومغاربها، بنى تلميذه المذكور المسجد بإزاء قبره، وسكن عنده بعد موته بعشرين سنة. وقد وجدت عند هذين (٦) الأخوين جزءاً من شرح الرسالة للشيخ بخط يده - رضى الله عنه .

 <sup>(</sup>١) ط: أخبراني .
 (١) ط: أقضى.

<sup>(</sup>۲) ط: بزاویة .(۲) ط: علیه .

<sup>(\*)</sup> ورقة ٧٥ ظهر . (٥) ط : إد فال .

<sup>(</sup>٦) ط: هؤلاء .

وممن لقيته هناك أيضاً الأخ في الله صاحبنا الفقيه سيدى على بن عزازه، وجده أيضاً كان من أصحاب الشيخ. وليس في هذا البلد أمثل من هذا الرجل في بعض فروع الفقه؛ وكان قبل هذا متولياً للقضاء بهذا البلد، ثم عزل. وقد آخيته في الله تعالى ، وأعطاني ورقة بخط الشيخ - رضى الله عنه - وشرح الرسالة، واشترط على أن أثيبه (١) عليها بدعوة على عرفات، فوفيت له - والحمد لله.

لطيفة : قد وجدت عند صاحبنا هذا ورقة فيها زمام تركة الشيخ وعدة أولاده ونسائه، وما (٢) خلفه من بعده، وعد متخلفه من كتب وأمتعة. ولننقلها هنا بحروفها لما اشتملت عليه من الفوائد؛ منها استفادة عدد أولاد الشيخ وأين استوطنوا بعده، فإنى لم أجد ذلك بعد الفحص الشديد عنه؛ ومنها التأسى في قلة ما خلفه من الدنيا مع كونه ذا أولاد ونساء في بلد يشق فيها العيش، ولا يعوزه ما يخلف لهم، لو شاء، لانتشار صيته وخدمة الدنيا وأهلها له، ومع ذلك لم يخلف منها إلا ما ستراه. ونصه بعد الإفتتاح.

بعد أن توفى ، وصار إلى عفو الله، الشيخ الفقيه العالم العلامة، الصالح العارف المحقق القدوة (٣) ، المتبرك به، أبو الفضل أحمد بن الشيخ المقدس المرحوم أبى العباس بن محمد البرنسى (٤) الفاسى، الشهير بزروق – غفر الله له ولوالديه ، انحص إرثه في زوجته الجليلة ابنة أحمد المكرم أبى العباس أحمد بن الفقيه العدل أبى زكرياء يحيى القلباني المصراتي وأولاده منها : أحمد أبى الفضل، وأحمد أبى الفتح، وعائش؛ وزوجته فاطمة ابنة أبى عبد الله محمد الزلاعية الفاسية، وولده منها الفقيه الشاب، الطالب الأسعد أبى العباس أحمد الأصغر؛ وابنه الشيخ الفقيه القدوة (٥) المدرس أبى العباس أحمد الأكبر، لا

 <sup>(</sup>١) ط : على أثيبه.
 (١) ط : ومن .

 <sup>(</sup>چ) ورقة ٧٦ وجه .
 (٣) ط : القدرة .

<sup>(</sup>٤) ط: البرنوسي (انظر ماقبله). (٥) ط: القدرة.

خيرهم في علمهم. ثم ترفي أحمد أبو الفتح المذكور، وانحصر إرثه في والدته أمة الله الجليلة وشقيقه أبى الفضل وعائشة المذكورين، وأخيه لأمه أحمد بن الشيخ الفقيه الأجل الأسعد الصالح أبى على منصور بن أحمد بن محمد البجاوى لا غيرهم في علم شهوده. ثم توفيت عائشة المذكورة وانحصر إرثها في أمها أمة الله الجليلة (۱) المذكورة وشقيقها أبى الفضل وأخيها لأمها أحمد بن الشيخ منصور المذكور. ثم توفى أبو الفضل المذكور وانحصر إرثه في والدته أمة الله الجليلة وأخيه لأمه أحمد بن الشيخ منصور الذكورين، وأخويه لأبيه أحمد الأكبر وأحمد الأصغر المذكورين، لا غيرهم في علم شهودهم.

وكان من مُخلّف (\*) الشيخ أحمد المذكور نصف الفرس (٢) الشهباء كبيرة السن، شركة (٣) بينه وبين الحاج عبد الله بن عزازة التكيراني المصراتي بالنصف الشاني مع برنوس أبيض، وجبة صوف بز ومختم مع ثوب بالغزل، وسبحة قفل كان أخذها الشيخ أحمد المذكور من الشيخ سيدي أحمد بن عقبة الحضرمي اليمني – نفع الله به، آمين – مع أربعة عشر سفراً وكناش فمن كتب (٤) الفقه من مختصر ابن عرفة – رحمه الله – وأسفار في الكبير مع حاشية الوانوغي والمشدالي على المدونة مع سفر به مختصر الشيخ خليل، والشامل للشيخ بهرام – رحمهم الله (٥) – مع شرح ابن عسكر في الفقه للشيخ أحمد المذكور، ألفه. ومن غير الفقه : الديباج المذهب في التعريف برجال المذهب لابن فرحون – رحمه الله – ومع تآليف الشيخ أحمد المذكور : القواعد في علم التصوف، ومعه شئ من علم الطب مع سفر به قواعد للونشريشي، والمذكور شئ من علم الطب مع سفر به قواعد للونشريشي، والمذكور شئ

 <sup>(</sup>١) ط: أمة الجيلة.
 (١) ط: أمة الجيلة.

<sup>(</sup>٢) ط: نصفا للفرس. (٢) ط: شريكة .

 <sup>(</sup>٤) ط: الكتب.

حجر، والفلالى اختصار الإحياء مع سفر به التفتازانى فى أصول الدين، والحكم لابن عطاء الله، والمنهل الروى فى علم الحديث، وغيره. مع سفر من ملتم الحديث بخط الشيخ أحمد المذكور، وتأليف للشيخ عبد الرحمن الثعالبى مع إجازة له وشئ من ابن حجر فى علم اللغة – رحمهم الله. وسفر به تفسير القرآن وكناش (١) محتو على وظائفه (٢) وغير ذلك.

وقد كان استوطن الشيخ أحمد الأكبر بعد موت أبيه ببلاد المغرب، واستقر آخر ذلك بمدينة قسنطينة – حرسها الله – وأرسل مراسل للإتيان بالمخلف المذكور بغط يده، وتبتاً (٣) منها (\*) بالعدالة حسبما بيانه، كما بأن (٤) يوجه له ذلك مع من أمكن. وكان جميع ذلك تخت يد الشيخ منصور المذكور، وامتنع من ذلك لعدم الأمن والأمان حتى وصل الفقيه الطالب أبو العباس أحمد الأصغر المذكور في عام (٥) تاريخه لمدينة طرابلس – حرسها الله تعالى – ولم يأت بموجب يقتضى له ذلك قبل أحيه (٦)، فتوقف أصحاب الشيخ المذكور، فطلب الشاب أحمد المذكور أن يعطى ذلك في زمامه، يطلب نصيبه ونصيب والدته فاطمة المذكورة لكونه وارثها، ونصيب أخيه أحمد الأكبر المذكور. وافقوه على ذلك له ولأخيه (٧). فوافقوه على ذلك له ولأخيه (٧). وحضر مع شهيديه (٨) الفقيه أحمد المذكور الأصغر نائباً عن نفسه وعن أحمد المذكور الأكبر، وأشهد أنه قبض جميع المخلف المذكور عدا نصف

(١) ط: كناشة.

(٢) ط : وضائفه .

(٣) ط: ثبت .

(\*) ورقة ٧٧ وجه .

(٤) المعنى : كما طلب بأن .

(٥) ط : في علم .

(٦) ط: يقتضي له قبل ذلك لأخيه.

(٧) ط: يعطى ذلك ولأخيه .

(٨) ط: حضر إلى شهيديه.

الفرس فإنه قبض ثمن ذلك، وهو ثمانية دنانير ذهب مشحرة من الشيخ منصور المذكور قبضاً تاماً، وأبراه بتاريخ أوائل ذى الحجه الحرام متم عام ٩١٣ [ ٢ أبريل ١٥٠٨م ] .

انتهى - وصلى الله (١) على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم - الرسم المذكور بحروفه من غير زيادة ولا نقصان مع وجود بعض التصحيف به، ولم أغير شيئاً منه بل تركته كما وجدته، ولم أكتب من الرسم الأصل بل من رسم نقل منه - والله أعلم.

وممن لقيسته هناك من أهل الخير والصلاح سيدى فتح الله بخير، من أحفاد سيدى عبد السلام، وهو ممن ترجى بركته، ووسمه وسم خير ؟ وقد (٢) نزل وحده بداره منقطعاً عن الناس في نخيل على طرف البلد من ناحية البر.

ولقيت هناك أيضاً المجذوب (٢) الصادق سيدى أبا (٤) تركية، وهو رجل (٤)(٥) متقشف لا يؤبه (٦) له، أرى أنه ممن لو أقسسم على الله لأبره (٧). وهو نازل وحده بساحل البحر بأهله، يرد عليه أهل الخير السائحون (٨) في الأرض، ويدخلون البادية من هناك على قدم التوكل، قاصدين الحجاز الشريف. فمنهم من يرجع بعد أعوام، ومنهم من يبقى هناك، ومنهم من لا يوقف (٩) له على خبر؛ وقد حكى من ذلك ومن أخبارهم معه (١٠) شيئاً كثيراً.

154

 <sup>(</sup>١) و الله ، مكررة في ط .

<sup>(</sup>٣) المجذوب.

<sup>(\*)</sup> ورقة ٧٧ ظهر .

<sup>(</sup>٥) ط: ورجل ، بدلاً من و وهو رجل ، (٦) ط: لأبويه .

<sup>(</sup>Y) ط: أربى أنه ممن قسم على الله لأبده. (A) ط: السابحين.

<sup>(</sup>۹) ط: يقف.

ثم ارتحلنا من زاوية سيدي أحمد زروق بعد ما تنعمنا بزيارته، وقراءة ما تيسر من القرآن عند قبره، والمبالغة في الدعاء. وأودعنا الله عند قبره أنفسنا وأموالنا وأدياننا، فرأينا بركة ذلك. وقد شاع عند الحجاج أن من مر بقبره وأودع الله عنده نفسه وماله لا يصيبه مكروه حتى يرجع، ويفعلون ذلك إذا مروا به أو حاذوه (١) في البحر، فيجدون بركته، ولا بدع في ذلك ولا غرابة، فإن الله حفيظ لا تضيع ودائعه، والأولياء أبواب الله، فمن أودع الله شيئاً عند باب من أبوابه كيف لا يحفظه فيه - والله خير حافظاً (٢) وهو أرحم الراحمين. وكان رحلينا من هناك صبيحة يوم الأحد الخامس من شعبان [ ٢٧ مارس ]، ومررنا بقصر أحمد ضحي، وهو آخر العمران هناك، ولا عمارة وراءه على طريق الحاج إلا الإسكندرية. وزرنا خارجه على تل مرتفع بساحل البحر قبر سيدي أبي شعيفة، ووجدت عند قبره سيدي أبي تركية بل وجدني، واغتنمت دعاءه في ذلك المكان، وذهب بي إلى مزارة هناك في مغارة بساحل البحر يتعبد فيها الصالحون، لايكاد يطلع عليها أحد إلا من عرفها؛ فإنها (٣) صغيرة مستقبلة البحر يغلب (\*)على الجالس بها الحضور، إذ لايري إلا البحر ولا يسمع إلا تسبيحه وتمجيده لربه، وإن من شئ لايسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم لغفلتكم عنه . ومن امتزج تعظيم الحق وتسبيحه بلحمه ودمه وأنس (٤) بذلك سمع تسبيح كل شئ، إما بحاله أو مقاله. وقد أخبرني صاحبنا هذا أن مفتتح هذه المغارة (٥) رجل من العباد اسمه سيدي فرج، وهو الآن بالجزائر(٦٠)؛ وكانت قبل ذلك مغلقة لا علم لأحد بها.

<sup>(</sup>۱) ط : حادوه. (۲) حفظا .

<sup>(</sup>٣) ط: إنها . (\*) ورقة ٧٨ وجه .

<sup>(</sup>٤) ط: وأنيس. (٥) ط: المغازة.

<sup>(</sup>٦) الجزاير .

وأخبرنى عن أناس آخرين مروا به هناك من الأخيرا، وهم الآن بالحجاز، أحدهم سيدى أبو القاسم السوسى بالمدينة، وسيدى على التونسى. ثم ودعته هناك وكتبت له ورقة بخطى (١) تذكرة له وللإخوان في صالح الدعاء. وكنت أرى اجتماعى معه في ذلك المكان إحدى كراماته لأنى فارقته بالأمس عند قبر الشيخ، ولم أقض بالوطر من لقائه، ومنزله بعيد لايمكننى الذهاب إليه فإذ بي (٢) الحق إلى ذلك المكان من غير رأى ولا عادة – والله يعين العبد على قدر نيته.

وفى ذلك فارقنا آخر العمران، ودخلنا برقة، ومرزنا ذلك اليوم بماء يقال له القوير، وهو حلو طيب بين السبخة والبحر. ونزلنا آخر اليوم على (٣) ماء آخر يقال له بوكدية، مقابل بلدة تاورغا، بينها وبين البحر. وهذه البلدة منقطعة، أول برقة، وفيها نخل كثير، وتمرها أطيب من تمر (٤) غيرها من بلاد الساحل وأجود منه، وإن كان على وصفه من عدم ادخاره إلا (٥) بإزالة النوى. وطيبه – والله أعلم لبعده شيئاً ما عن البحر ورطوبته، ودخوله قليلاً إلى الصحراء (١٠) حيث تكاد اليبوسة تستولى على أبدان الحيوانات فضلاً عن النبات.

ثم في الغد نزلنا قرب الهائشة؛ وفي الذي يليه مررنا بالهائشة ، وهي سبخة مستطيلة ، وعلى جوانبها بناء وقصور خالية ، وفيها نخل متفرق كأنه رؤوس الشياطين لانرى أوحش منه ولا أثقل طلعة على الحاج في ذهابه ، سيما المعاود ، لما يستشعر بعده من المهامه والمفاوز والمعاطش التي يحار فيها الدليل ، كما لا آنس منه ولا أبهى في منظر الآيب لدلالته على انقضاء المفازة وقرب العمارة .

<sup>(</sup>۲) ط: فإنني به .

<sup>(</sup>٣) و على ، مكررة في ط . (٤) ط : تمرة .

 <sup>(</sup>۵) ط: إلا . انظر ماقبل من .

ونخيله آخر نخل يرى (١) الذاهب، وأول ما يراه الآيب. وماء الهائشة ملح أجاج لايكاد يساغ، يضرب به المثال في القبح. وليس في مياه برقة أقبح منه إلا مواضع قليلة لايعتمرها الحاج مع أن هذا أيضاً لايستقى منه إلا من اضطره العطش، وكانت أيام الحر. وهو ماء راكد في مواضع كثيرة يحيط بها القصب، وبعضه أشد قبحاً من بعض. وبآخر الهائشة واد من الملح يجرى الماء على أرض من الملح فلا الماء يجمد ملحاً ولا الملح يذوب ماء، وأظن ذلك لقوة ملوحة الماء ونداوة المحل. ولم نقطع ذلك المكان إلا بعد لأى ولأى (٢).

ثم نزلنا دون حسان، ومررنا بالغد بحسان (٣)، وهو ماجل منقور في حجر بختمع فيه مياه المطر، فإذا فرغ المجتمع بقى محله يرشح بماء قليل يحم في قعره، يبل به الظمآن فمه. وبإزاء هذا الماجل قرى خالية لم يبق إلا رسومها، تسمى فيما مضى قصور حسان، إضافة إلى بانيها، وكان عاملاً لبنى أمية. لما نقض أهل إفريقية العهد في آخر خلافة مروان (٤) بنى هناك قصوراً وأقام فيها نحوا من ثلاث سنين حتى افتتحها بعد (\*) ذ لك حسبما ذكر من أرخ فتوح إفريقية. وسمى المكان باسمه إلى الآن. ثم بتنا آخر ذلك اليوم بقرب سانية هناك، هي أول عمارة سرت؛ ثم منه إلى الزعفران، وهي أحساء في ساحل البحر، ماؤها طيب، عليها كثبان من رمل أحمر يظهر من بعيد. ومن وراء الكثبان (٥) من ناحية البر قصور سرت، وهي ثلاثة قصور تخزن فيها العرب ميرتها. وكانت فيما قبل هذه السنة خالية. ووجدناها في هذه السنة فيها بعض العمارة ممن تركته العرب على خزائنها (٢)

<sup>(</sup>١) ط: لا يري .

<sup>(</sup>٣) ط : حسان .

<sup>(</sup>٤) ط: يوضع هامش تصحيح - عبد الملك . (\*) ورقة ٧٩ وجه .

<sup>(</sup>٥) ط: كتبان.

وبلاد سرت هذه من أخصب البلاد، ذات مزارع كثيرة بالبعل، وعربها أهل رفاهية إلا أن الجور أجلاهم عن بلادهم وشتت شملهم إلا أن أمرهم كاد ينتظم في هذه الأواخر على يد أميرهم سيدى روحه.

ثم الغد بتنا في موضع يقال له أمكيرينه، وبإزائه بئر طويل. وفي الغد مررنا بمعطن يقال له المُدَينة، تصغير مدينة، على ساحل البحر؛ ثم بآخر يقال له السلطان؛ ثم بتنا مقابل آخر يقال له النعيم. ووجدنا هنالك حلل أعراب سرت ، وأميرهم عبد القادر بن عبد الله الملقب بسيدى روحه، لقب أبيه عبد الله. قالوا وسبب تلقيبه بذلك أن أباه، وكان من أهل الخير ومن أهل النسبة، ونزل بأولاده بساحل حامد، وكان له عدة أولاد (١). فلما نشأ ولده هذا واشتغل بما لايعنيه، وظلم الناس، فمن اشتكي إلى أبيه قال في شكواه : إن سيدي عبد الله فعل بي كذا وكذا؛ فيقول أبوه توبيخاً لولده : ليس بسيدكم إنما هو سيد روحه. فاستمر ذلك لقباً له ثم لإخوانه وأولاده من بعده. وأخوه عبد الرحمن هو رئيسهم الآن، وكلمتهم نافذة، وأمرهم مسموع في عرب سرت (\*). وسائر عرب تلك النواحي إلى الجبل الأخضر مستندون إلى الأمير عثمان في الظاهر، مستبدون يرأيهم في الباطن، ولهم جدار وعقار بساحل أحمد، وكبيرهم عبد الرحمن نازل، وأبناء أخيه عبــد الله متفرقون في حلل الأعراب. فأما عبد القادر فهو مع عـرب سرت، وأما أبو بكر أخـوه فهو بحلله على الجابية (٢) ونواحيها مع عرب تلك الناحية.

ثم ارتخلنا من هناك ونزلنا الأحمد ضحى، وتسوقنا أولئك (٣) الأعراب

<sup>(</sup>١) ط: أولاده ، وعن سيدي روحه انظر فيما بعد ص ١١٧٠ .

<sup>(\*)</sup> ورقة ٧٩ ظهر . (٢) أليست أجدابية الحالية (انظر ص ١٥٠ هـ٤) .

<sup>(</sup>٣) ط: أولاتك.

بإبل في غاية السمن وغنم أخذ الناس منها حاجتهم، وقليل سمن. ثم ارتخلنا منه، وحمل الناس ماء خمسة أيام إلى المنعم، وتسمى هذه المسافات كلها عند الحجاج مقطع الكبريت تغليباً، وإلا فالمسمى بذلك حقيقة موضع واحد. وفي هذه المسافة مياه كثيرة إلا أنها تقل بعض الأحيان، وبعضها أجاج فيحتاط الناس بأخذ الماء الطيب. ثم مررنا ذلك اليوم بماء يقال له العويجة، وبتنا بإزاء ماء آخر يقال له الشقة، وماؤها قبيح آجن ذو حمأة. ومن أمثال الحجاج : مائة دكه ولا شربة من الشكة .

ثم ارتحلنا منه ومرونا بمزارع لأولاد سيدى ناصر، ووجدنا غدراناً فى الطريق. وأولاد سيدى ناصر فقراء مرابطون من أهل سرت، يطعمون من ورد عليهم، ومعهم طرف من الديانة إلا أنهم أضر بهم جور الأعراب، لأنهم بين عرب سرت وعرب برقة، فقلما يسلم لهم وقت من غارة إما من هؤلاء أو من هؤلاء. غير أنهم الآن مستظلين بظلال أسمال من العافية لما ولى عبد الرحمن الجبالى الملقب بسيدى روحه على البلاد، وقهر الأعراب، وقويت شكيمته على أهل البادية، فأمنت (١) السبل بعض الأمان، فرجع فقراء الأعراب إلى بلادهم (\*) وعمرت البلاد بعض العمران، وتلك سنة الله فى البلاد والعباد. إن الولاة وإن جاروا خير من مرج (٢) الرعية، يعدو (٣) بعضهم على بعض فيعم الخراب الحواضر والبوادى؛ وبهذا السبب خلت أرض برقة كلها، وهى مسافة شهرين، وكانت متصلة العمارة من الإسكندرية إلى إفريقية، لا تكاد تسير فيها بريداً ليس فيها أثر بناء ورسوم عمارة دابرة. وقد جاء الإسلام وغالبها عامر، ثم لم تزل

<sup>(</sup>۱) ط : أمنته. (۱) ط : أمنته.

<sup>(</sup>۲) ط: فرج.

عمارتها تضعف إلى أن خرج عرب هلال من مصر أواخر الرابعة وأولائل الخامسة فخربوا البلاد، واستولوا على القرى فأفسدوها، وخلت البلاد من يومئذ. ثم مررنا في يومنا بساقية مقابل اليهودية، جمرت في ذلك الوقت. وبتنا في ساقية أخرى وغدير واليهودية قرى كثيرة متقاربة، فيها آثار بناء خال متراكم، يدل على أنها كانت عمارة كثيرة. واشتهر على ألسنة الحجاج أنها مدينة كانت مليكتها يهودية، في عسكرها كذا وكذا من الخيل.

قلت : وفي الرسالة القشيرية عن بعض الفقهاء أنه قال : دخلت مدينة اليهودية بأرض المغرب، وساق الحكاية .. إلخ. ولعل تلك المدينة هي هذه، إذ لا نعلم بأرض المغرب مدينة تسمى اليهودية – والله أعلم بحقيقة ذلك.

ثم ارتخلنا غدا ومررنا بقصير العطيش، وبماء يقال له الكحيلة، وبتنا وراءه. ثم ارتخلنا من هناك ومررنا آخر النهار بماء يقال له أم الغرانيق، إلا أنه لايكاد يساغ، فلا فرق بينه وبين ماء البحر إلا اللون والرائحة. وبتنا أمامه في سبخة مقطع الكبريت لأن في أعلا السبخة معدن الكبريت في آبار كثيرة يحمل منها كالطين، ومن هنالك يحمل إلى طرابلس ، وكذلك إلى مصر والإسكندرية (\*)، ويذهب منه مع الركب إلى مصر في كل سنة أحمال كثيرة، لأن العرب الذين (۱) يحملون الكراء من مصر إلى طرابلس للحجاج إذا رجعوا حملوا على مافضل من يحملون الكراء من مصر إلى طرابلس للحجاج إذا رجعوا حملوا على مافضل من إبلهم عن الكراء كبريتاً. ويتقدمون أمام الركب بيوم إذا شارف هذا المحل، ثم يلحقون الركب في المنعم. وقد أصابتنا في يوم نزولنا بهذه السبخة ريح عاصفة عمراء قوية جداً، أسقطت كثيراً من الأخبية، دامت إلى الصباح. ولم نوقد نحن ولا كثير من أهل الركب في تلك الليلة ناراً، ولاطبخت عشاء من قوة الربح؛ وعصبنا الأخبية بالحبال فما أغنى ذلك.

<sup>(♦)</sup> ووقة ٨٠ ظهر . (١) ط : الدين.

ثم ارتخلنا من هناك ونزلنا بالمنعم وهو أحساء بساحل البحر ماؤها طيب، عليها كثبان رمل ينزل الناس وراءها فيمرون إلى الماء من بينها، وقلما يخلو من عمارة الأعراب. وقد وجدنا على هذا الماء عرباً من أهل سرت، وأميرهم بومغاث (١)، وهم يزعمون أن لهم عادة على الحجاج، يعطرنهم إذا مروا بهم فرساً لشيخهم. وأن ذلك عادتهم من جدهم سحيم، ولكن الله أضعفهم ودمرهم فلا يستعطيون تعريضاً للركب. وقد سرقوا جملاً من الركب فأخذ (٢) الحجاج جملاً لهم حتى أتوا به. وقد أخبرنا شيخهم بومغاث أن سبب هذه العادة التي يزعمون على الحجاج، أن ركباً لأهل تونس مر بهم وضاع لهم حمل فيه قيمة ألف ريال. قال فوجده الشيخ سحيم بعدهم وأدخله في بيت من قصور سرت، ولم يحله حتى رجع الركب فأخرجه لهم، فوجدوه لم يضع منه شئ. ومن ذلك التزموا له أنه كلما قدم ركب من تونس جاؤوه بفرس. فقلنا له لسنا نحن من أهل تونس فلا عادة لكم علينا، وكفانا الله شرهم بضعفهم، وقهر الجبالي ٣٠) لهم، فلا يرفعون يدا ولا يجيبون ندا .

ثم ارتخلنا من هناك (\*\* وتيامنا عن البحر قليلاً، وبتنا ليلتين في الطريق، وفي الثالثة جئنا إلى الجابية (٤)، وفارقنا البحر من المنعم، فلا نجتمع طريقنا<sup>(د)</sup> معه إلى التميمي. وفي هذه الجابية آثار عمارة كثيرة، وآبار عظيمة منقورة في الحجر، وبنيان هائل بالحجر المنحوت (٦٦). وهناك رسم مسجد قديم تهدم، ووجدنا في بعض حجارته تاريخ بنيانه  $^{(V)}$  منقوشا $^{(\Lambda)}$  : ثلاثمائة [  $^{(\Lambda)}$  م ] .

<sup>(</sup>١) ط: بومثات . والتصحيح مما يلي .

<sup>(</sup>٣) ط: الجيال .

<sup>(</sup>٤) ط: إجدابية (هكذا في الهامش).

<sup>(</sup>٦) ط : المنحوث.

<sup>(</sup>٨) ط : منقوش .

<sup>(</sup>٢) ط : فأخد .

<sup>(\*)</sup> ورقة ٨١ وجه .

<sup>(</sup>٥) ط: طريقتنا.

<sup>(</sup>٧) ط: بنتانه.

لطيفة : قد أخبرني شيخنا سيدي محمد بن مساهل (١) عن بعض المشايخ أن الإمام سحنوناً كان مدرساً بهذا المسجد ثلاث سنين. وهذه المدينة هي مدينة برقة المذكورة في كتب الفقه. وقيل إنها مدينة بالجبل الأخضر في الجانب البحري. وقد أخبرني صاحبنا سيدي عبد الله بن غلبون أنه رآها، وأن رسومها تدل على عمارة قوية، وبها أثر سور وأبـراج ورخام كثير. وقال لي إن بها قبراً مشهوراً يزار، ويزعم أعراب البلد أنه قــبر نبي. فقلت له : الغالب إنه قبر صحايي، فقد نص المؤرخون على أن رويفع بن ثابت بن السكت الأنصاري النجاري من الصحابة قد توفي ببرقة، وهو أمير عليها من قبل مسلمة بن مخلد؛ وقتل ببرقة أيضاً من الصحابة زهير بن قيس البلوي، ندبه عبد العزيز بن مروان إلى برقة، فلقى السروم، فقاتل حتى قتل (٢)؛ وماذاك إلا قبسر أحدهما. فإن كثيراً من العوام يطلقون اسم النبي على الصحايي، وقد شاهدنا كثيراً منهم يعتقد في أبي بكر وعمر وعلى أنهم أنبياء، ويظن أن اسم النبي والصحابي مترادفان. فلما أخبرته بذلك فرح، وقبال لى ليس الأمر إلا (٢) كما ذكرت. ولما رجعنا من الحجاز سنة ٧٤ [١٠] [٤ - ١٦٦٣م] لقيته يبلدة مسراتة، وقال لى (\*): إنى قد ذهبت بعدك إلى المكان المذكر، وتأملت القبر وعليه كتابة وامارات ربما تدل (٤) على صحة ماذكرت. قال لى : وذكرت كلامك لبعض الأمراء في درنــة (٥) ففرح بذلك ، وأمــر بالبناء على القبر والتنويه به (٦) - والله لا يضيع أجر المحسنين، أو أجر من أحسن عملا، ونية المؤمن أبلغ من

(١) ط : امساهل.

(٣) و إلا ، ناقصة في ط .
 (٣) و وقة ٨١ ظهر .

(£) ط: يدل.

(٣) ط : بها.

عمله. فإن صح أن هذا القبر قبر الصحابي المذكور فتلك (١) المدينة، هي مدينة برقة المشهورة، لا الجابية (٢). والأمر في ذلك قريب، فإن بين المدينتين نحواً (٣) من خمسة أيام، فكلاهما يصح أن يقال بينها وبين كل من مصر وإفريقية شهر (٤)، إذ بذلك يعرفها الفقهاء. إلا أن التي في الجبل أقرب إلى مسمى المدينة لما بإزائها من المياه، والأماكن المخصبة، والمزارع الكثيرة، والغياض الملتفة من أنواع الأشجار بخلاف الجابية، فإنها في صحراء من الأرض مقفرة – والله أعلم بغيبه.

ومسمى برقة على التعيين عند عرب البلد اليوم هى مسيرة ستة أيام، من المنعم إلى سلوك، وفيها رسم أبنية كثيرة. وإطلاق برقة على ماسواها مجاز، علاقته المجاورة؛ وهذا مما يقوى أن مدينة برقة هى الجابية. وبإزاء المسجد الذى بها قبر محوط عليه بالحجارة، يزار، يقال لصاحبه سيدى يونس. وهو من عرب الفواخر. وقد وجدنا ركب أهل تونس الذين مروا أمامنا قد أوقدوا عليه شمعاً كثيراً، وبقيت منه بقية، فأردنا أخذها للحاجة إليها، ثم توقفت فى ذلك. وبعد ذلك ظهر جواز أخذه، فبعثت إليه فوجدت الغير أخذه. ثم ارتخلنا من الجابية وفى آخر ذلك اليوم تعاهد بعض الإبل داؤها القديم من النفور (٥) والجفول عند قرب المنزل، ولطف الله العباد.

ثم ارتخلنا من هناك (\*\*) ومررنا بماجل كبير فيه بقية من ماء المطر، وبتنا على قرارة فيها ماء كثير غادرته (٦) الأمطار. ثم ارتخلنا منها ونزلنا على سلوك ضحى، وهو آبار متعددة كآبار الجابية في صفاتها ومائها. وبإزائها أيضاً رسوم بناء

<sup>(</sup>١) ط: بتلك . (٢) انظر أسفله السطر ٥ ، وقارن ، ص ٨٦ هـ ٤ .

<sup>(</sup>٣) ط: نحو.

<sup>(</sup>٥) ط: النيور . (\*) ورقة ٨٢ وجه .

<sup>(</sup>٦) ط : وغادرته.

إلا أنها قليلة بالنسبة إلى الجابية، وماؤها يقل في أيام الحر. وقد مرزنا عليها سنة وه [١٩هـ] = ١٩٥] في جمارة القيظ فلم نكد نروى منها إلا بعد عناء شديد وإقامة يوم وليلة أو ليلتين. وهذا المورد هو آخر برقة الحقيقة كما مر، وتسمى برقة الحمراء، وهو بمرأى من الجبل الأخضر. ووجدنا عليها سواداً من العرب ينتظرون السوق مع الركب، وبتنا به ليلة. ومن هناك فارقنا من رافقنا من الأعراب القاصدين لمرسى ابن غازى.

وهى مرسى حسنة بسفح الجبل الأخضر، بينها وبين سلوك مسافة يوم، وفيها عامل وعسكر لصاحب طرابلس، وفي تلك المرسى تصب أودية السمن والعسل والشحم والودك من الجبل الأخضر الذى لا أخصب منه ولا أكثر إداماً فيما رأينا من البلاد (1). وعمل كل ذلك السفن إلى طرابلس وجربة وما بإزاتها من البلدان. ومن هذا الجبل غالب (٢) إدامهم ولحمانهم. وقد دخلنا طرفاً من هذا الجبل سنة ٥٩ [١٠ ه] [١٩٦٩م] من شدة الحر، وتسوقنا طائفة من أهله بما قضينا منه العجب، من السمن والغنم والإبل. ولم تعهد مثل ذلك في بلد من البلدان، ولا رأينا أرخص منه سعراً ولا أقل معرفة بالبيع والشراء من أهله. يؤخذ منهم زهاء القنطار من السمن بالثمن التافه من بز أو عروض أو غير ذلك من الحوائج، ولا يعرفون للدرهم قدراً. وكانوا إذ ذاك كنعمهم غفلاً، إذ لم يدخل التجار (\*) بلادهم ولا صادرتهم العمال عن أموالهم، إذ لا حكم للعمال عليهم إلا أشياء قليلة يؤدونها في بعض الأحيان لصاحب أوجلة (٣). وأما صاحب طرابلس فلم يكن له إذ ذاك عليهم حكم. وأما الآن فهم عجت إلاته، وفي أسر طاعته يؤدون الخراج. ويدخل التجار من أهل طرابلس ومسراتة بلادهم لشراء طاعته يؤدون الخراج. ويدخل التجار من أهل طرابلس ومسراتة بلادهم لشراء

<sup>(</sup>۱) ط: البلد. (۲) ط: غالباً .

<sup>(\*)</sup> ورقة ٨٢ ظهر .
(٣) ط : أجلة.

الإبل والبقر والغنم والصوف والأدم، فبذلك حصل لهم بعض الخبرة بقيم الأشياء ومقاديرها، وعرفوا الدرهم والدينار، وأما قبل ذلك فكانوا كالأنعام بل هم أضل مبيلاً.

غريبة: عرب هذا الجبل من أشد العرب كفراً ونفاقاً، لا يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله، ليس عندهم من الدين إلا اسمه. لا حرفة لهم بعد تنمية مواشيهم إلا النهب والغارة (١)، قل ما مر بهم ركب سلم من إنشاب الحرب بينهم وبينه بسبب غدرهم وقتلهم عند اشتغال الناس بالسوق بينهم؛ وقد وقع ذلك لنا معهم مراراً. وأغرب من ذلك أنهم لايعرفون السرقة، فيحترس الناس منهم نهاراً خشية النهب والغارة، وبالليل يبيت الناس رقوداً مطمئنين، ولا تسرق لهم حاجة. وماذلك – والله أعلم – إلا لانقطاعهم عن العمران وتوحشهم، والسرقة في الغالب إنما تعهد حيث يكثر العمران، وتجتمع أجناس من الناس، وتعمر أسواق، ويوجد بيع وشراء. وأما هؤلاء فأعداؤهم بعيد منهم إلا على الغارة، المرة بعد المرة، وفيما بينهم يأمن بعضهم بعضاً، فألفوا ذلك.

ونوادر هذا الجبل في رخاء الإدام، وغفلة أهله عن قيمته، وكثرة خصبهم، وبيعهم لبناتهم وإخواتهم وغير ذلك أشهر من أن تذكر. وطول هذا الجبل نحو عشرة أيام من بحريه وسبعة (٢) أيام من الناحية الأخرى. وأكثر شجر الناحية التي مرزنا بها (١٠) العرعار حتى أنه من شدة اشتباكه والتفافه لاينفذ الناس فيه إلا في طرق معلومة وشعاب مسلوكة، ومن خالفها توعر وانتشب في الغياض (٢) بحيث لايخلص إلا بمشقة سيما إن كان معه داية. ومن كثرة غاب هذا الجبل لايوجد فيه الأسد، والحجاج يزعمون أن سيدى محمد الصالح دعا عليه فجلاً الله من

<sup>(</sup>۱) ط: الغار. (۲) ط: سبعة .

<sup>(</sup>الله عند الماض المناض (٣) ط : العياض .

هذا البلد لئلا يؤذي صعاليك الحجاج؛ وذلك إن صح غيض من فيض فيها لأولياء الله والكرامات.

غريبة: وعما شاهدناه في عرب هذا الجبل من الغرائب ركوبهم على البقر وحمل الهوادج عليها، وإناختها عند الركب والنزول مثل الإبل بغير مشقة عليها ولا عليهم في الإناخة، لاعتياد الكل ذلك، ولله في أرضه عجائب وفي طبائع الحيوانات غرائب. وكذلك الغنم لايسوقها إنما يسير صاحبها أمامها قلت أو كثرت، وهي تتبعه فإذا أمهل في السير أمهلت، وإذا أسرع أسرعت ، وإذا جرى جرت. ويأتي أحدهم بالكبش إلى السوق وهو يتبعه مثل الكلب المعلم.

ثم ارتحلنا من سلوك (١)، وتنكبنا طريق الجبل لوعرها وسوء خلق أهلها، وتلصصهم على (٢) الحجاج، وسلكنا طريق الصروان عن يمين الجبل، وهى مسافة سبعة أيام، لا ماء فيها إلا ما غادرته الأمطار في قيعان الأرض، ولكن بفضل الله ما مرّ علينا مسافة يوم إلا وجدنا من الماء قدراً لكفاية. ثم طلعنا إلى سفح الجبل وبتنا هناك. ثم ارتحلنا من هناك ونزلنا ضحى بماء يقال له خطاطيف، غدير كبير، واستقينا منه؛ وبتنا بموضع يقال له الخروبة، وفيه ماء. ثم ارتحلنا وجئنا إلى وادى سمالوس قبل العصر(\*)، ووجدنا فيه غديراً كبيراً، وبات الناس مبسوطين ناشطين، ونحن في كل ذلك لم تخل ليلة من سوق مع أعراب الجبل يقدمون منه متعرضين للركب. ثم ارتحلنا منه ومررنا ضحى بمياه كثيرة وربيع أنفُ(٣) في أودية منحدرة من الجبل، نالت منه الإبل فوق الحاجة. وسرنا يومنا إلى الليل، وعند نزولنا جاءت قافلة مخمل تمراً كثيراً، قدموا به من سيوكي يريدون بيعه. وصادفوا حاجة الناس إليه، وأخذ الحجاج منه كفايتهم لصوم سيوكي يريدون بيعه. وصادفوا حاجة الناس إليه، وأخذ الحجاج منه كفايتهم لصوم

<sup>(</sup>١) ط: السلوك.

<sup>(</sup>**\*)** ورقة ٨٣ ظهر . (٣) ط : آنفة.

رمضان بأرخص سعر، وذلك فضل من الله ونعمة، والله ذو فضل عظيم. وتمر سيوى (١) من أحسن التمار لم نر من يوم خروجنا من تافلالت تمرأ يشابه تمرها إلا هذا، لونا وطعماً، وهذا أنظف (٢) منه وأنقى لأن عادتهم أنهم لا يحملونه (٣) إلا في قفاف من سعف (٤)، تسع كل واحدة قريباً من نصف قنطار، ويجعلون لها معاليق تعلق بها على أقتاب الإبل، فيحمل الجمل منها عشراً أو أكثر أو أقل، على حسب صغرها أو كبرها، وقوة الإبل وضعفها؛ وتلك صنعة عجيبة، يبقى التمر على حاله نظيفاً، ولا يحتاج مشتريه إلى غرائر للحملان، وليت أهل مغربنا يفعلون مثل ذلك.

ثم ارتخلنا من هناك وجئنا ظهراً لقصر المخليف، ووجدنا فيه مياها كثيرة في ماجل، ووجدنا فيه جابيتين متلاصقتين مبنيتين بحجارة مرصوصة (٥) بناء موثقاً، وكل واحدة طولها نحو المائة ذراع في مثلها. وقد تعرضنا لأفواه الشعاب، وجمعنا من الماء مانحتاج، وكاد أن يتفجر، وأخذ الناس منه حاجتهم وتوضؤا. وهذا القصر من أعظم القصور الخالية (\*) التي بقيت (٦) رسومها في تلك البلاد، وفيه أثر مسجد ومئذنته (٧) باقية إلى الآن، وليس فيه ماء حي. ولو احتسب أحد من الولاة بحفر بثر فيه لكان فيه أبطم أجر لأنه في محل بعيد من الماء من كل الجهات، وقل مايسلم الحجاج في أيام الحر من شدة نفع لهم بسبب العطش في ذلك الحل أو قريب منه. ثم تجاوزنا ذلك الحل ولم نبت إلى المغرب، واستهل لنا في تلك الليلة، وهي ليلة الخميس، شهر رمضان المبارك [٢٠٠ ابريل

<sup>(</sup>۱) ط: سوس ، وفي طبعة حجى ، د سوى ، ( ج ۱۱ ، ص ۱۰۸ ). .

 <sup>(</sup>۲) ط : أنصف .
 (۲) ط : يحملونهم .

<sup>(</sup>٤) ط : عزف .

 <sup>(</sup>۴) ورقة ۸۶ وجه .

<sup>(</sup>٧) مأذنته .

١٦٦٢ م]، وصامه من أراد صيامه، وأفطر من خاف أوامه (١)، وليس على كلا الفريقين ملامة.

ثم ارتحلنا غداً ونزلنا أمام الغريبات، وهي قرية خالية مشرفة على واد كبير، وفيها مآجل كثيرة. ثم ارتحلنا من هناك، ونزلنا قرب التميمي ضحى، ولم نصل إلى مورد التميمي لأن الله أغنى عن مائة الأجاج (٢) ببحار من الغدير في أعلى متصلة في صخور منقورة، وبرك من صنعة الجبار، بالماء الحلو مغمورة. وبات الناس بها وجاءهم المتسوقون من درنة بالطعام الكثير واللحم السمين.

ودرنة مدينة على ساحل البحر بها مرسى، بينها وبين التميمى مسافة يوم ونصف من غريه. وكانت خالية منذ أزمان إلى أن عمرها الأندلس قرب الأربعين من الألف ١٥٣٦ م]، ولم يزالوا بها إلى أن بطروا، فأنشبوا الحرب بينهم وبين أمير طرابلس، فأخرجهم منها صاغرين بعد وقعة قتل فيها مئون من أشرافهم. وهي الآن في طاعته، وفيها عامله المستولى عليها، وعلى عرب الجبل، محمود. ومرسى هذه المدينة عجيبة، تنزل بها السفن الجائية من الإسكندرية ومن طرابلس ومن بر الروم، سيما جزيرة كندية (٤) فإن بينها وبين درنة مسافة (\*) يوم في البحر، لأنها في مقابلتها. والمعاش في هذه المدينة متيسر كثيراً لجمعها بين البادية والحاضرة. وهناك بلغنا خبر الوباء بأرض مصر والإسكندرية – نسأل الله أن البادية والحاضرة. وهناك بلغنا خبر الوباء بأرض مصر والإسكندرية – نسأل الله أن من أدرانهم واستوصوا (٥) في أبدانهم – والله يبلغ على خير. وكنت أفطرت يوم من أدرانهم واستوصوا (٥) في أبدانهم – والله يبلغ على خير. وكنت أفطرت يوم

<sup>(</sup>١) ط: أرامه .

<sup>(</sup>٣) ط: أعلا.

<sup>(</sup>٤) ط: جزيرة كنوية وكندية هي جزيرة كريت: اسم العاصمة.

<sup>(\*)</sup> ورقة ٨٤ ظهر. (٥) ط : واستؤصوا.

متنا ولامنى بعض الإخوان على ذلك، وقال ما حملك عليه إلا الشهوة. فقلت له ماقال بعض المشايخ: إذا وافق الحق الشهوة فذلك الزبد بالشهد. وقال إنك عن يقتدى به، وإذا رآك الناس أفطروا، وأدى ذلك إلى هتك حرمة الشهر. فقلت: إن الله تعالى هو المحرم، ولم يجعل لهذا الشهر حرمة فى السفر، حرمة الشهر والحمد الله معلومة بين المسلمين، لايزيلها إفطار مفطر ولايزيدها صوم صائم. ومن يقتدى به هو الذى ينبغى له الإفطار، وإن لم يتضرر بالصوم لأن كثيراً من الناس يعتقدون حرمة الإفطار أو قبحه فيتحملون من ذلك مشقة عظيمة، حسبما شهدنا ذلك مراراً فى كثير من الأسفار المندوبة فضلاً عن المباحة. فإذا رأوا من يعتقدون فيه الخير سهل عليهم الإفطار، وعلموا إباحته دون رية (١) لمن شق عليه الصوم، واستدللت بغير هذا من الأدلة.

ثم ارتخلنا من هناك وتركنا منهل التميمى عن يسارنا إلى أن وردنا عين الغزالة ظهراً، وهي أعين من الماء العذب فيه بعض ملوحة، تصب في بحيرة منقطعة عن البحر، يدور بها القصب من أكثر جهاتها. وليس في برقة كلها (٢) ماء يجرى إلا هذا. وبجاوزناها بأميال، وبتنا في أرض طيبة كلها منقسمة (\*) بتخوم الحرث، وآثار البناء متصلة (٣) بأطرافها، وعن يمينها شعاب تنصب من الجبل، وكأنها كانت مجارى السيل، ويقسمه أهل تلك الأرض على مزارعهم.

غريية : وفي الغد منه مررنا عن يسار الطريق ببيت منحوت في الحجر الصلد، طوله عشرون (٤) ذراعاً في مثلها، وبداخله بيت آخر نحو نصفه، وفيه

<sup>(</sup>۱) ط: واو ربية .

 <sup>(♥)</sup> ورقة ٥٨ وجه .
 (٣) ط : متصل .

<sup>(</sup>٤) ط : عشرين .

غرف صغار كأنها مخازن، وكل ذلك منقور في الحجر الصلد نقراً عجيباً مربعاً كهيئة أحسن (١) ما أنت راء من البيوت. وبابه (٢) مربع كأحسن الأبواب، وعند الباب حجرة صغيرة واسعة منقورة في الحجر أيضاً. فتعجبنا من حسن صنعتها وإتقانها وتدبرنا قوله تعالى : وتنحتون من الجبال بيوتاً (٣). وقد ذكر العبدري هذا البيت وأجاد وصفه.

ثم سرنا يومنا ذلك، وعدانا عن طريق دفنة يميناً وبتنا بموضع يقال له المدور فيه مآجل كثيرة مملوءة بماء المطر. ثم ارتخلنا منه وبتنا مقابل دفنة، وهى منهل على ساحل البحر يمر عليه الحاج بالصيف، وعند قلة الأمطار. ثم ارتخلنا من هناك ومررنا بموضع يقال العريض، وفيه مآجل ومزارع محروثة، وطلعنا لسطح العقبة، وبتنا به. ثم ارتخلنا منه وسرنا في سطح العقبة وهي أرض مستوية لا علم فيها إلا آثار الأبنية القديمة، وبعض آثار المزارع. ونزلنا بفم العقبة الكبرى، وفي سطح العقبة قبر يزار، يقال لصاحبه سيدى عزير، وهو من عرب سمالوس، يأتيه الأعراب بإبلهم وغنمهم فيمرون بها بين كرمين هناك، ويزعمون أن من مر بها هناك لا تصيبها آفة في تلك السنة، ويقتدى بهم بعض الحجاج في ذلك (\*).

لطيفة: أرض يرقة منقسمة في عرف أهلها على أقسام: أولها من حسان إلى وراء الأحمد بيومين يسمى سرت؛ ومن هناك إلى قرب المنعم يسمى برقة البيضاء؛ ومن هناك إلى سلوك يسمى برقة الحمراء؛ ومنه إلى التميمى يسمى البيضاء؛ ومنه إلى التميمى يسمى البيضاء؛ ومن هناك إلى العقبة يسمى البطنان؛ ومن العقبة الكبرى إلى الصغرى

<sup>(</sup>١) ط: كهيئة ما أحسن.

<sup>(</sup>٣) قرآن كريم : مورة الشعراء : آية ١٤٩ .

<sup>(+)</sup> هـ ورقة ٥٥ ظهر .

يسمى بين الأعقاب؛ ومن العقبة الصغرى إلى الإسكندرية يسمى العقبة الصغرى.

وقد ذكر العبدرى تقسيماً غير هذا جارياً (١) على اصطلاح أهل زمانه. ثم ارتخلنا من فم العقبة وانحدرنا منها في منحدر (٢) صعب، مشرف على البحر، ثم نزلنا ذلك اليوم بماء يقال له بقبق، وهي أحساء كثيرة في رملة بيضاء في سفح كثيب من الرمل الأبيض، يظهر من بعيد كأنه ثلج.

غويهة : مررنا بهذا المحل سنة ٦٤ [ ١٠١ه] ، فوجدنا فيه سفينة لنصراني (٢) قد حرثت في ذلك المحل، وهو محل صعب على السفن يسمى جون العقبة، قلما تدخل فيه سفينة وتسلم. وبعد أن مجّاوزنا ذلك المحل لحقنا النصراني من أهلها، وتزيا بزى المسلمين، وكان يحسن العربية، فقال إنى من أهل إفريقية جئت في هذه السفينة التي حرثت وهي للمسلمين. وبقى معنا في الركب يحسن إلى الناس بالطعام والشراب حتى وصلنا الإسكندرية، ودخل إلى سفن النصارى؛ ولم يتفطن له أحد أنه نصراني حتى وصل إليهم. وبقيت سفينتهم في ذلك المحل إلى أن أدركنا رسومها في هذه السنة.

ثم ارتخلنا من بقبق، ونزلنا مقابلة ماء يقال له القتيل. وفي الغد نزلنا على ماء يقال له الفوار. وهاتان المرحلتان ماء يقال له الفوار. وهاتان المرحلتان كلتاهما فيهما أثر الأبنية المتصلة جداً حتى لايكاد يخلو (٤) ميل واحد من البناء - والبقاء لله وحده.

 <sup>(</sup>١) ط: جار .
 (١) ط: اتخدرنا – منخدر .

<sup>(</sup>٣) ط: للنصراني. (\*) ورقة ٨٦ وجه.

<sup>(</sup>٤) ط: يخل.

ثم ارتخلنا منه، ومررنا بماء آخير بقربه، طيب، يقال له الضبيع؛ وفوقه غدير كبير في أصل جبل صغير قلما يخلو من ماء الغدير؛ ومنه (١) نزلنا إلى موضع يقال له قبر العاصي، فيه قبور معلمة بأحجار وخشب. ثم ارتخلنا منه، ومرزنا بماء يقال له العبدية، وهي بشر كبيرة مطوية (٢) بحجر في سفح الجبل، ينزل إلى البسيط الذي فيه، في منحدر صعب كان أحق باسم العقبة الصغيرة من المكان المسمى به، إلا أن العقبة لما كانت في حدب ذاهب في البريعيناً لا غنى لأحد عن المرور به اشتهر اسمها، وهذا إنما هو على شفير البحر لايمر به إلا من سلك ساحل البحر. وبإزاء العبدية ماء آخر يقال له مطريح مصغراً (٣)، وهو آبار متعددة قريب ماؤها في بسيط من الأرض ذي قطف كثير، يشرف على ذلك البسيط حاجب شبه (٤) جبل صغير فيه بيت منحوت في الحجر شبه الذي ذكرنا في البطنان إلا أن هذا أصغر منه. وبعده ماء آخر يقال له مطروح مكبراً، وفيه كان نزولنا ظهراً. وسقى الناس إبلهم، وكانت قبل ذلك لاتشرب لكثرة العشب الرطب. والإبل إذا وجدت الكلأ الرطب لا تشرب ولو أقامت ماعسى. وما أذكر أن إبلنا شربت الماء الحي من قبل دخولنا إلى طرابلس حتى وصلنا هذا. وأغرب من هذا أنا عددنا للإبل سنة ٦٥ [١٠١هـ] [١٦٥٤م] من يوم دخولنا مصر آيبين إلى أن خرجنا لبرقة وبلغنا (\*) الجابية تسعين يوماً لم تشرب ماء حتى قُرب الصيف، ويس العشب وصار هشيماً. وكذلك هذه السنة لم نر(٥) شدة الحر والجدب(٦٦) في الأرض إلى هذا المكان؛ وأما قبل ذلك فقلما يخلو لنا يوم من ماء

(۱) ط: وما .

(۲) ط: يطريح مصغر. (٤) ط: صاحب شبه .

(\*) ورقة ٨٦ ظهر .

(٦) ط: الجذب.

المطر وكلاً فوق الحاجة. وقدمت معنا غنم كثيرة من الجبل الأخضر، جلبها التجار إلى مصر فما كانت غنمهم مجوع ولاتعطش، وأنعم الله على الحجاج بمرافقتهم، لاتخلو(١) لهم ليلة من شراء اللحم بأرخص ثمن، سيما التي أصابها الحفا أو كلت عن المشسى لسمنها، فيشترى ذلك بثمن بخس.

وبرقة في هذه السنة قد أنعم الله على وفده فيها، دخلوها في فصل الربيع فصادفوا ماء ومرعى، وقلما تخلو لهم ليلة من لحم وسوق، إما مع عرب يصادفونهم، وإما مع المنتجعين معهم أو التجار الذين انضافوا إليهم، إذ لايقدرون على المشى وحدهم فهم يتحينون قدوم الحاج حتى يذهبوا في خفارته – ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لايعلمون (٢). ولما اشتد الحر كانت الغنم لاتقدر على المشى قائلة، فيسوقها أصحابها آخر الليل، فإذا اشتد الحر قالوا بها حتى يلحقهم الركب عند هبوب الرياح وبرد الهواء، فيسيرون معه إلى المنزل. ولما قربنا من العمران، وتخوفوا أن يذهبوا وحدهم أكتروا جماعة من الحجاج نحو فرينا من العمران، وتخوفوا أن يذهبوا وحدهم أكتروا جماعة من الحجاج نحو فزعم بعض الناس أن ذلك لا يجوز، وأنه ثمن الجاه، وخالفته في ذلك، وقلت، إنما هذا كراؤهم في تقدمهم معهم وحملهم السلاح معهم خشية أن يقتطعهم أحد قبل وصول الركب. والجاه إنما هو للركب لا لهولاء الجماعة (\*) المتقدمين، إذ لو لقيهم أحد لم ينفعهم جاه الركب وهم غائبون عنه إلا أن يقاتل المتقدمين، إذ لو لقيهم أحد لم ينفعهم جاه الركب وهم غائبون عنه إلا أن يقاتل عليهم من معهم من الرماة (٢).

وقد أفتى الإمام ابن عرفة، بعض مرابطى إفريقية، ممن كان يذهب مع القوافل بجواز أخذ الجعالة منهم، وقال : إن ذلك عوض (٤) عما<sup>(٥)</sup> كان يعطله

<sup>(</sup>١) ط : تخلوا . (٢) ط : قرآن كريم : سورة المنافقون ، آية ٨ .

<sup>(</sup>ه) ورقة ٨٧ وجه . (٣) ط : الرمات .

<sup>(</sup>١) عوضا . (٥) عن ما .

من منافعه أيام ذهابه معهم وأجرة على خطاه ومشيه، لا على جاهه؛ كما نص على ذلك غير واحد من أصحابه، فهؤلاء أجدر بالجواز من ذلك.

ثم ارتخلنا من مطروح، ونزلنا دون ماء يقال له المدار. وبالغد وجدنا دونه غديراً في رؤوس الشعاب أخذنا منه حاجتنا؛ ولم نمر بالمدار، ونزلنا العقبة الصغيرة آخر ذلك اليوم. وبتنا على ساقية هنا بعيد ماؤها لم ينتفع منها بشئ إلا من وصل الحبال بالحبال، واستعمل في جذبها يديه معاً على التوالي. وفي الغد ارتخلنا ونزلنا على ماء يقال له جميمة، وهي أحساء كثيرة في رملة بيضاء، قريب ماؤها طيب، طعمه من أحسن المياه. وأقام الناس بها يوماً لسقى الماء وشربة الإبل، وبات الحجاج ليلتهم وظلوا يومهم يخوضون في أمر الوباء لما تحققوه في الاسكندرية وما بإزائها، وفي البحيرة ورشيد. ونخير الناس في أمره فمن بين شديد الفزع مظهر الهلع، يقول نعطف من هنا يميناً إلى أوجلة، ونقيم فيها حتى يذهب الوباء ولو فماتنا الحج ونحج من قابل، وبئس ما رأى؛ ومن قـوى القلب معتمد على الرب يقول : قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وعلى الله فيلتوكل المؤمنون (١٦). فنحن بين إحدى الحسنيين : إما السلامة وحجة مبرورة، أو الشهادة ورحمة (\*) منشورة؛ لأننا مضطرون إلى الدخول بقصد الاجتياز لا بقصد الإقامة، ولا طريق لنا إلا من هناك. والإقامة وإن قوى عليها البعض فالجل لايقوون (٢)، ومال أكثر الناس مع صاحب هذا القول. وفي أثناء ذلك أنشأت هذه الأبيات متوسلاً إلى الله بأحب مايتوسل به إليه أن يكفينا كل ماتبقى من الشرور، خصوصاً هذا الأمر المذكور – وتقبل الله دعاءنا وكفانا شر ما أمامنا وما وراءنا، وتلك سنته، فمن التجأ إليه ولم يجعل معوله – إلا عليه . نسأل

<sup>(</sup>١) قرآن كريم : سورة التوبة ، آية ٥١ . ﴿ ﴿ ﴿ وَقَعْ ٨٧ ظَهُمْ .

<sup>(</sup>٢) ط: لا يقرمون .

الله سبحانه وتعالى، كما جعل بيننا وبين هذا الأمر أقـوى جَنّة أن يكفيـنا كل هـول دون الجـنة، بجاه من توسلـنا به إليه في هذه الأبيات؛ وإنما الأعمال

وإنى لأرجو (١) من كرم الله تعالى كما تقبل توسلنا، وبلغنا فيما طلبنا منه سؤلنا، وأظهر صدق إجابة دعوتنا في أنفسنا وأهلينا وأحبتنا، وأعطى من حضر معنا منهم ومن غاب أحسن ما تأمل من المنح والرغاب، فكذلك يمن بجوده وإحسانه وعميم امتنانه بإجابة دعوتنا، وقبول رغبتنا في دفع عوارض الوقت المودية (٢) - لولا خمفي لطف - إلى عظيم المقت، وتبديل أنواع الشرور بأصناف السرور، ويرد كيد من كاد المسلمين في نحـره، ويغرقه بسوء تدبيره في لج بحره، وينشر عافيته الدينية والدنيوية بين العباد، ويعـم بالأمن والبركة كل(٣) البلاد، ويعلى منار السنة والجماعة، ويخمد نيران البدعة المشاعة، وينزلنا بما تولى به الصالحين من عباده، متوسلين إليه بمن (٤) ذكر في هذه الأبيات من

وها هنا أي وها أنا أمد يدي قائلاً : ما من لا يخيب سائلاً ولا يمنع نائلاً (\*) يامن أمّلته راجياً وناديته مناجياً :

١ – يا حـــى ياقيـــوم ياذا الجـلال

٢ – سلم علميه وارض عمن آله

٣ - واغـــفر لهــذا العبـد أوزاره

٤ - وكن لــه عوناً (٥)على دهـــره

صــل على محــمد ذى الجمال وصحبه أفسضل صحب وآل وزكسه في حسساله والمسسال وحُطه (٦) في ديسن ودنيسا ومال

(١) ط: لا أرجو.

<sup>(</sup>٢) ط : المؤذية .

<sup>(</sup>٣) ط: کلا . (٤) ط: عن .

<sup>(</sup>٥) ط : وحطة . (\*) ورقة ٨٨ وجه .

<sup>(</sup>٦) ط: عون .

ه - وبلسف المأمسول من حجسة ٦ - ويسسر الأوبسة للأهسل في ٧ - وكن لنسسا ولهسسم أبسدا ٨ - واجمع بفسضل منسك مابيننا ٩ - بالمصطنفي والرسيل طرا ومن ١٠- إنا رجىوناك لنسيل المنا ١١- لاسيمسا هسنذا الوباء الذي ١٢- وطهر الأرض بقضلك مسن ١٣ - فط عنه قد فياق طعن القينا ١٤ – لكسنه لما لجأنسسا إلى ١٥ – يارب بالأسمــاء بالــذات بالا ١٦ - يكسل ما أنسزلت من كستب ١٧ - باللــوح بالقلم بالعرش بالد ۱۸ - يارب بالخمستار خمسير الورى ١٩ - بالصحبب والآل وأزواجسه ٣٠- بالعلــماء العــاملين بمــن (\*) ۲۱ من سالك أو عايد زاهــد ٢٢- مثل أويسسس القسرني ومسسن ٢٢- مثل الجنيد وأشياخه (٤) وصحبه (١) مد : وارتخال .

(٢) ط: النساء .

وجسورة يهسسا المسسرام ينسسال عسافية ليسس لهسا مسن زوال حـــال إقامــة وحــال ارتخال (١) وبين من نهسدي عسلي خير حال أحببته من النسا (٢) والرجسال ودفسع مسا قسد يتقسى من وبال أمامنا عجسل لنسا بانتسقال رجس (٣) يذيق الخلسق من النكال والضمرب بالسيمف وزرق النصمال سيدنسا فهسسو سسسريع السنزوال مسلاك بالرسسل بأهل الكمسال بكـــل ما أودعتــها من مقــال كرسى بالسسر بحجسب الجسلال محمسد قبسلة أهسل الوصال بتابعها بحسس الفسسعال هــذبت طرا من ذمــيم الخــلال أو ورع أو عسارف ذي اتصال يمشيني على منهجينه باعتسدال ومسن لسبهم خسسير تسسال

<sup>(4)</sup> رت ۸۸ ظهر .

<sup>(</sup>٣) ط : رجز .

<sup>(</sup>٤) ومثاينه .

٢٤- في الحمد والشكر وصدق الرضى ٢٥ - كالشيخ عبد القادر المرتضلي ٢٦- وكالإمسام الشسادلي الذي ٣٧ - بكل أصحابه من مضيى ۲۸- بالبدوی بالدسموقی (۲) بمسن ٢٩- بالحاتميّ بالرفاعسي بمسن ٣٠- بقطب ذي الوقست بأوتساده ٣١- سكن وأمسن روعة السناس من ٣٢- كــم كربـة فرجتـها عنهم ٣٣- ياربا حطانا وكسن معا ٣٤- وارحم جميع الخلق وارأف بهم ٣٥- وقد تسبرأنا إلى ربنسسا ٣٦- عليك يارب اعتمادي فيلا ٣٧- فالشكـر للسبه على فضلله ٣٨- ثم الصبلاة والسبلام على ٣٩- فذلك الحصين الحسين الذي ٠٤- من حله قد احسمى بحسمى

والحلم والضر وأكمل الحمسلال الجيلنى (١) القطسب يسوم النزال دعسا إلى الله بغسير اعتسسلال منهمه ومسسن يأتي بغير انفصال في السيهل منهم أو رؤوس الجبال في الشرق والغرب عسديم المسال بالغموث والابدال أهل النوال هسسدا الوبساء شسديد المحسال وقدد غدا تفريجسها كالمحسال عسن اليمسين أبسدا والشمسال فسلا تسذق وفسدك أدنى الوبسال مين كيل حيول عندنا واحتيال أرجبو (٣) سيسواك وعليك التكسال والحمد للمه على كل حسال محمد خسير كسسلام يقسسال به عشار المذنبسين تقسسال رب كسيريم منعسسم متسبعال

ثم ارتخلنا من جميمة، وفي الغد أتى الناس إلى ماء يقال له العميديين ، وهي آبار في صخر بساحل البحر، قد غطى الرمل كثيراً منها وعليها (\*) حصار

 <sup>(</sup>١) ط: الجيلي .
 (١) ط: الجيلي .

<sup>(</sup>٣) أرجوا . (\*) ورقة ٨٩ وجه .

مبنى بناء محكماً في غاية الاتقان كهيئة أبراج الإسكندرية إلا أنه قد انهد منه جانب . ولقيناً عليه أعراب كثيرة معهم حاكم عرب البحيرة . وأخبرونا عن الإسكندرية أن الوباء قد خف فيها، وأن البحيرة قد كثر فيها، وأن مصر - بفضل الله وستره - سالمة منه . وتقوى عزم الناس على أن يتنكبوا (١) الإسكندرية ويتركوها يساراً، ويذهبوا إلى مصر . وذهب إلى الإسكندرية طائفة قليلة من الناس من لهم بها أهل أو بضائع . وكتبت من هناك كتاب سلام واستغاثة إلى القطب العارف بالله ، المجمع على ولايته واستقامته ، الشيخ أبي العباس المرسى ، من جملة قصيدة توسلت فيها إلى الله بجاهه أن يذهب عنا كل بأس ، ويكفينا شر الوباء . وبعثتها مع بعض أصحابنا من سكان الإسكندرية ، وأمرته أن يقرأها أمام وجهه الشريف ، ثم يلصقها في الحائط يمين الحراب ، فإن هناك لى أيضاً قصيدة ملصقة الشريف ، ثم يلصقها في الحائط يمين الحراب ، فإن هناك لى أيضاً قصيدة ملصقة كتبتها سنة ٢٤ [ ١٠ هـ] ١٦٥ ما . وسيأتي ذكرها عند ذكرنا لدخولنا الإسكندرية في الإياب إنشاء الله . ولنذكر هنا هذه القصيدة :

I - aV(i) العباس سيدنا المرسى وغوتي أبو (٢) العباس سيدنا المرسى Y - c العرفان في كل بلدة ووارث على الشاذلي بلا لبسس Y - c العرفان في كل بلدة وأمنى في خوفي وفي وحشتي أنسى (٥) Y - a الكل ملسمة وأمنى في خوفي وفي وحشتي أنسى (٩) Y - a فمن صبح من أهل السلوك انتسابه إليسه أيخشي صولة الجسن والانس Q - a وانسسى من حسبى له متطفل Q - a عليه وماتابعت منهجسه القدمي (٦) Q - a عليه بفضل الله يجذبني إلى Q - a هداه ويحمين من الرجس والوكس (٧)

<sup>(</sup>۱) ط : ينكبوا .

<sup>(</sup>٣) ط: ذي . (٤) ط: ذخري .

<sup>(</sup>Y) : الرجز والوجس .

وناهيك من فضل له بان للحس (١) تفرس قد صسادق الظن والحسدس يبول على مساقيه في غسساية النجسس يخاف امرء بعد الوصل من النكسس غدا كاملا بين الأثمــة في الجنسس إلى رتبة من دونها رتبسة الشمسس ملاذى وإن قصرت في اليوم والأمسس شددت عليهسا بالنواجسز والضسرس وتمريغ وجهسي في ثرى ذلك الرمس فكان قسضاء السله في ذاك بالعكس ثنائي مرقوم\_\_\_ على صفحة الطرس وكمان لأرض القبر بالوجممه ذا لممس وان شاقني ما نالني عنسك من حبس وإن كنت في أقصى المغارب ذا نحس من الناس طرا أو من الجن بالمس بفضلك من شهر الوبا أعظهم الترس نخاف من الطاعون يصبح أو يمس بطيبة بعسد الحج والمسشى للغسرس بأعظـــم أجـر دون نقص ولا وكس من الله بالتوحيد والصسوم والخمسس

(\*)۷ - لقد حاز فخرا دان من بعده له ٨ - تفرّس فيه شيخه وهـ و صـــادق ٩- فقال أبسو العسباس لو جساء امسرء ١٠- لوصله لله في لحظة وهــــل ١١- وقد قال فيه أنه الرجسل الذي ١٢ - فاكرم بها من قسسولة بلغت بسه ١٣-- لذلك التجــأت نحــوه وجعلتـــه ۱۶- ور بست وجهی نحوه فطریقه ١٥ - فياسيدى إنىي نويت زيسارة ١٦- وذاك منايا لو ظفـــرت ببعــضه ١٧ - ونويت لما عاقنسي عنسك ماتري ۱۸ - هنیما لمن قد زار قسسبرك سیدى ١٩- رضيت بما يقضى به الله مذعسنا ٣٠٠ فإني لست من حماك بخسارج ٣١- فكيف أراع بعد قسرارك بالغسسدا ٢٢- فأنت رئيسس الأولسياء فكن لنا ٢٣- لتشفع لـــنا لله يذهـب شر ما ٢٤ - ويلغسنا ما نرجسي من إقسامة ٢٥- ويرجعينا من بعيد ذا لبسلادنا ٣٦- بجاه رسول الله أفضل من أتي

<sup>(4)</sup> ورقة ٨٩ ظهر .

## ٧٧ - عليه صلاة الله تسسم سسسلامه يكونان لى في وحثتى غساية الأنسس

ثم ارتخلنا من العميديين، وعدلنا عن طريق الإسكندرية يميناً في أرض طيبة كثيرة آثار البناء جمّة المرعى (١) وظهرت لنا عن اليسار على ساحل البحر قرية أبو صير وصومعة مسجدها إلى الآن ماثلة في الهواء، وهي خالية. وبتنا في مقابلة الإسكندرية.

(١) في ط: جنة الدعا.

## رحلة العياشي

## العودة من الإسكندرية عبر ليبيا

(\*) ذكر خروجنا و (١) ارتحالنا من الإسكندرية متوجهين إلى المغرب في كفالة الله ورسوله وحماية أوليائه (٢):

كان ارتخالنا من الإسكندرية يوم الجمعة ٢٢ ربيع الثاني ٣٦) ٢٤٦ نوف رآ بعدما تزودنا واكترينا، وكانت رَفقتنا (٤) مع ركب المراكشيين، وقد أحسنوا بنا – فجزاهم الله خيراً. ورحل ركب الجزائر قبلنا ييوم، وتخلف عنهم هناك فقيههم سيدي يحيى الشاوي وكان معه أهله(٥)، فاستهول المشي في البر، وشق عليه قطع مسافة برقة مع استقبال أيام الشتاء وشدة البرد، فاختار ركوب البحر؛ وكان ذلك لأمر أراده الله به، فإنه دخل إلى الإسكندرية بعد ارتحال الركب ينتظر سفر البحرية، ثم بداله في الرجوع إلى القاهرة في تلك السنة. فلما وصلها اعصوصب عليه جماعة من طلبة المغاربة بالأزهر للتدريس، فطار له صيت عند المغاربة إلى أن توصل إلى أرباب (٦٦) الدولة فتولى قضاء المالكية، وعزل عنه الشيخ عمر فكرون(٧) زاعماً أنه يجور في الحكم، ويداهن بأخذ الرشا. وترقت (٨) به الحال إلى أن تـولى إمارة الحاج المغربي، وحج بالركب مرتين، وانتشرت القالة فيه، وكثر مادحوه (٩)، وأكثر منهم ذاموه - والله يغفر له (١٠). وكان من أذكياء الطلبة

<sup>(\*)</sup> الرموز : ط (مخطوط طرابلس) ، ب (مخطوط بنغازی) ، ح ( طبعة الحجر بفاس) .

<sup>(</sup>۱) خروجنا و ناقصة في ح ، ط .

<sup>(</sup>٣) و ربيع الثاني ٥ ناقصة في ط -

<sup>(</sup>٥) و وكان معه أهله ناقصة في ح .

<sup>(</sup>٧) ب : فكروني .

<sup>(</sup>٩) ط: مادحه.

<sup>(</sup>٢) وحماية أوليائه ناقصة في ب .

<sup>(</sup>٤) ب ، ط : مرافقتنا .

<sup>(</sup>٦) ح: الأرباب، ب: بأرباب.

<sup>(</sup>٨) ب: الرشوة رقت .

<sup>(</sup>١٠) و والله يغفر ٤ ناقصة في ح ، ب .

النجباء، له معرفة حسنة بعلم النحو ومشاركة في غيره، مواظب على التعلم والتعليم، إلا أن الرياسة إذا سكنت قلب إنسان لا تقصر به عن ذهاب رأسه - نسأل الله العافية، آمين.

ثم استقبلنا بادية برقة (١) المتنائية (٢) الأطراف المخوفة الأكناف، الضاحية الأرجاء البعيدة (٣) الأنحاء (٤)، القليلة المرعى المجهولة المسعى؛ نقطعها مراحل ونرد منها مناهل (٥)، في أيام الشتاء القصيرة ولياليها المستطيلة المستطيرة؛ نقطع المرحلة منها في يومين كأننا نسير على أجفان (٢) العين، لا نتحقق ارتفاع الشمس في الأفق إلا وقد مالت للأفول (٧)، ولا يزمع رائد الليل (٨) الارتخال إلا وقد آذن (٩) بالقفول. فطالت لذلك (١٠) المسافة وعظمت لقلة الزاد من الجوع المخافة، طاولنا مراحلها بالتجلد فطالت وحاولنا (١١) تقصيرها بالسوق العنيف فما حالت.

وفى اليوم السادس من رحيلنا من الإسكندرية مررنا بمورد الجميمة (١٢) ضحى، ونزلنا بعيداً منها فأصابتنا هناك سماء منعتنا من الرحيل بعدما رمناه، فتعذر بكثرة الوحل حتى تكسر بعير دليل الركب (١٢)، فأقمنا هناك يومين كأنا على الجمر قاعدون، وبسبب (١٤) التعطيل مع الانزعاج متواعدون.

وفى اليوم العاشر طلعنا العقبة الصغيرة، والمسافة بينها وبين الإسكندرية نحو. من أربع مراحل (١٦). ولقينا هناك قافلة امتاروا تمراً من بلاد سيوى (١٦)،

(٤) ب : الأمجاد .

(٢) ط: جنان .

(٨) و الليل ، ناقصة في ح .

. ﴿ ﴿ ﴾ ط : ذلك .

(١٢) ط: الحميمة ، ب: الجيمة.

(١٤) ط: وبأسباب.

(۱٦) ح : سری ٠

<sup>(</sup>٢) المتناهية .

<sup>(</sup>۱) ط: برقا .

<sup>(</sup>٣) ط: الباعدة.

<sup>(</sup>٥) ح : فيها المناهل .

<sup>(</sup>٧) ح : للأفتى .

<sup>(</sup>٩) ح ، ط : آن .

<sup>(</sup>۱۱) ح : داولنا .

<sup>(</sup>۱۳) ے ، ب : بمیر لذلیل الرکب.

<sup>(</sup>١٥) الأميل: أربع ليال والتصحيح في هامش ح.

فاشترى (١) السناس منهم حاجتهم من التمر. وتمر هذا البلد أحسن تمر (٢) رأيناه (٣) في بلاد المشرق حلاوة (٤) ونقاء وكبرا ، تشابه تمر بلاد (٥) سجلماسة ويحملونه في قفاف (٦) صغار من سعف (٧) النخل، تسع كل واحدة أزيد من ربع القنطار، ويبيعوتها كذلك بأوعيتها. وأخبرونا أنها (٨) لا تباع في بلادها (٩) لا كذلك، فمشتريها لا يحتاج إلى حبال للشد ولا غرائر للحمل، بل (١٠٠) يشترى حاجته منها فيعلقها على بعيره وفمن الإبل ما (١١٠) يحمل العشرين فما دون.

ثم سرنا فيما بين العقبتين بمثل سيرنا الأول نرد المناهل التي ذكرناها في النهاب (١٢) الأرض مجدبة (١٢) كأنها لم تكن قبل ذلك (١٤) مخصبة، قد أطارت الرياح ما فيها من الهشيم ويبس أوراق الشجر ترادف (١٥) البرد العقيم وقطعنا مابين العقبتين في عشرة أيام، وطلعنا العقبة الكبرى في اليوم العاشر، ولم يتزود (١٦) الناس من الماء يوم طلوعها (١٧) ظناً منهم أن الماء يجدونه لكثرة الأمطار وخبر العربان. فلما طلعوا لم يجدوا من الماء إلا شيئاً قليلاً في ماجل فوق سطح العقبة، فنزحوه (١٨) فما قارب كفايتهم. وفي الغد وهو يوم الخميس ظل الناس سائرين خائفين من العطش، كلما رأوا نشزاً من الأرض الحمراء (١٩) تسابقوا إليه سائرين خائفين من العطش، كلما رأوا نشزاً من الأرض الحمراء (١٩) تسابقوا إليه

(۱) ط: فاشتار.

(٣) ح : رأينا .

(a) د بلاد ، ناقصة في ح (٦) ح : مقاطف ، ب : مقاف .

(٩) ط: بلدها . (١٠) و بل ه ناقصة في ط .

(۱۱) ط: من . (۱۲) انظر فیما سبق ، ص ۱۵۲، وص۱۵۹ .

(١٢) ب، ط: مجذبة.

(١٥) ح : بترادف . (١٥) ب : ولم يترو ، ط : ولم يروا .

(۱۷) ح : طلوعنا . (۱۸) ط ، ب : تېرضوه .

(١٩) ط: كلما رأوا شرق الأرض الحمر.

والخبير أمامهم وهم بإثره كأجاود (۱) الخيل إلى المغرب، فلم يجدوا ماء ولا سمعوا له خبرا. ونزل الناس بعد المغرب في ضحضاح من الأرض لا ماء به ولا كلاً، وذهب الدليل وحده يطلب الماء، وظن به أكثر الناس السوه، وزعموا أنه قال لهم : إن لم أجد الماء فلا أرجع إليكم؛ وهو في ذلك مصيب فإنه إن رجع إليهم بغير ماء قتلوه بلا شك. وبقي الناس في حيرة، كل واحد (۲) يزجر طيره، ويسأل عن تفريج كربته (۳) غيره. فلما كان بعد العشاء الأخيرة جاء الخبير وأخبرهم أنه وجد الماء، فمن الناس من صدق ومنهم من كذب. وكانت معنا فضلة ماء تقسطناها شرباً، ولم نطبخ عشاء؛ وادخرنا فضلة منها لغد خوفاً من عدم وجدان (٤) الماء. ولولا أن الفصل فصل برد، أوائل دجنبر، لهلك بعض الناس عطشاً. فلما أصبحنا استبق (٥) الناس إلى الماء فوجدوا ما كفاهم (٢) من ماء المطر في مسيل واد ذي أحجار لم يمر عليها الركب الذي أمامهم (٧)، فأخذ الناس منه حاجتهم وساروا.

لطيفة: لما أصبحنا في ذلك اليوم بعثت (٨) بعض (٩) أصحابنا إلى الماء مع السيارة المتقدمين، وكان معه مفتاح قيد من حديد على فرسى، ولم أشعر بذلك إلى أن طلع النهار وارتخل الناس. فتفقدت المفتاح ولم (١٠) أجده، وأعيتنا الحيلة في فتح القيد إلى أن خرج الناس من المنزل، ويئست من انفتاحه. فلما حصل الاضطرار، جاءت الإغالة (١١) من الملك الجبار، فحركنا الفرس فطار القيد من

۲) ح : گأجرد .

(٣) ح : كربه .

(٥) ط: أسبق.

(۲) ط : أمامنا .

(٩) ب : أحد ، وهي ناقصة في ط .

(١١) ح: الاستغالة .

رجليها (١) من غير صنع أحد، فحمدنا الله كثيراً وكبرناه تكبيراً، وسرنا بقية ذلك اليوم.

وفى الغد منه نزلنا إلى البطنان، فنزلنا فى أرض سهلة مطمئنة، وسرحت الإبل قرب المنزل، وعندما اختلط الظلام عدا بعض متلصصة عرب  $(^{(7)})$  الهنادى على فرس لبعض الحجاج فركضها من فناء الخيام، فركبنا وتبعناه فلم  $(^{(7)})$  نقع له على أثر، وحال الظلام بيننا وبينه. ثم بلغ الخبر إلى شيخ الفريق الذى هناك من الهنادى، وجاء بالليل إلى شيخ الركب واعتذر له، وبعث إليها من جاء بها من أهله  $(^{(3)})$ ، فواعدوه بكسوة فلم يفوا  $(^{(3)})$  له بما وعدوا؛ وتلك سجية  $(^{(7)})$  فى حجاج المغاربة يكادون  $(^{(7)})$  أن يعاملوا بمثلها – والله يلطف بالعباد. وفى الغد نزلنا ظهراً على ماجل كبير فى البطنان، يوم الأحد، حتى سقى الناس إبلهم واستقوا، وأقاموا بقية يومهم – والله الحفيظ وهو  $(^{(8)})$  خير حافظاً وهو أرحم الراحمين.

ثم في الغد نزلنا قرب المكان المسمى بالمدور (٩)، وهو مكان فيه مآجل للماء قل ما تخلوا منه إلا في السنة المجدبة (١٠)، وفيه مزارع ربما مررنا بها (١١)، وفيها (١٢) زرع كأجود مايكون.

ثم في الغد نزلنا على البسيط الذي يمر منه إلى عين الغزالة.

ثم في الغد مررنا على يمين الطريق فوق الجبل المستطيل، بين الطريق والبحر، بماجل فيه ماء كثير، واستقى الناس منه، ولم يمر به الركب(١٣) أجمع

| (۲) و عرب و ناقصة في ب . | (۱) ب، ط: رجلها .                   |
|--------------------------|-------------------------------------|
| (٤) ح : أهلها .          | (٣) ب، ط: ولم .                     |
| (٦) ح: شيمة .            | (٥) ح : يوفوا .                     |
| (۸) ح ، ب : فهو .        | (۷) ح ، ط : يكادوا .                |
| (١٠) ب، ط: الجِذبة.      | (٩) ط : المرور ، ب : المد <i>وى</i> |
| (١٢) ح : وفيه .          | (۱۱) ط: فيها .                      |

(۱۲) ح : ولم يمر الركب يه .

وإنما مر به من قصده الورود<sup>(۱)</sup>. وكنت جنباً، وكان اليوم شاتياً، فكنت أسأل الله أن ييسر لى فى <sup>(۲)</sup> الاغتسال، فوجدت ماجلاً مهدوماً ودخلته أنا وصاحب لى، وأورينا ناراً وسخناً الماء، فاغتسلت فى مكان أشبه الأمكنة بالحمام دفعاً <sup>(۲)</sup> بحيث لا أحس بشئ من البرد مع شدته – فحمدت الله كثيراً وشكرته. ومرزنا يومنا على يسار عين الغزالة، وهى عين ماء <sup>(٤)</sup> فيه ملوحة، تسح من سفح جبل، وتصب فى بحيرة كبيرة مختها من البحر المالح، يحف بها القصب والعريش وأنواع النبات المائى <sup>(۵)</sup>، يوجد حولها صيد كثير عند خلو البلد من كثرة المارة. وبتنا تلك الليلة فى سفح الجبل المقابل لها من غربيها.

ثم فى الغد، يوم الجمعة، نزلنا على التميمى ضحى، ووجدنا ركب أهل (٦) الجزائر مقيمين فيه، وكرهنا الورود عليهم لأجل مابين الركبين من الشنآن، وكانوا يتوقعون منهم فتنة، فوقى الله شرها. ونزل ركبنا دون الوادى بنحو ميل، فلما أصبحنا، ارتخل أهل الجزائر (٧)، وأقام أصحابنا؛ وكان من أشد يوم رأيناه برداً مشوياً ببلل يشوى الوجوه فضلاً عن غيرها من الأعضاء -- وحمدنا الله (٨) على الإقامة، ورأينا ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس؛ ولكن أكثر الناس لايعلمون. وهم الذين رحلوا (٩) رائين أنهم حازوا قصب السبق بالتقدم وحمدنا مشقة ذلك اليوم العبوس القمطرير، لحظ عاجل في فلوات (١٠) من الأرض لا يحمدهم عليه ربهم ولا أحد من العباد - نسأل الله تعالى أن لايملكنا لحظوظ أنفسنا (١١) الزائلة، وأن لا (٤٢٠) يجعل أزمتنا بأيدى الآراء الفائلة. ولم

<sup>(</sup>۱) ح : للورود

<sup>(</sup>٣) ط: دقاء .

<sup>(</sup>٥) ط: الماء.

<sup>(</sup>٧) ط: ارتحل الجزيري .

<sup>(</sup>٩) و رحلوا ، ناقصة في ط. (قرآن).

 <sup>(</sup>١١) ط : الحظوظ الأنفسنا .

۲) و في ء ناقعية في ط ،

٤) د عين ۽ ناقصة في ح .

<sup>(</sup>٣) و أهل ۽ ناقصة في ح .

<sup>(</sup>٨) ط: الله تعالى .

<sup>(</sup>١٠) ب؛ في مجلات، ط: من فلات الأرض.

<sup>(</sup>۱۲) ب : أن لا .

يجد الناس مايتسوقون في مورد التميمي، وكان معهوداً بالسوق غالباً، إلا شرذمة من متفقرة (١٦) أعراب ذلك البلد، وشيخهم يدعونه سيد (٢٦) حسين العجل، من متفقرة (٣) الأعراب، مزج تفقره (٤) بمشيخة الصرم الذي هو فيه (٥). جلبوا إلى الركب شياها وأعنزا(٦) وتيسا وكن هزالالالا). وبيع الزرع هناك بسبعة قروش لأردب(٨) القمح، وأكثر من اشتراه (٩) عرب البلد؛ وأخذ الحجاج منه قليلاً. وكانت (١٠٠ معنا قافلة لبعض الأعراب مخمل زرعاً بقصد البيع لما رأوا في العام الذي قبله من المجاعة التي لحقت الركب في برقة؛ وذلك الغالب على من سلك برقة في ابان(١١١) الشتاء : تقصر الأيام وتكثر المراحل، وتتسع الأمعاء للأكل فلا يكاد يكفى الإنسان (١٢) ما يحمله من الزاد من مصر إلا(١٣) من له فضل ظهر يستظهر بحملان أكثر مما(١٤) يحتاج في الغالب - وقليل ماهم. وعامة الناس إنما يحملون الزاد من أرياف (١٥٠) مصر مقسطاً على المراحل المعتادة لقلة الظهر وطول المسافة، فيتضررون لذلك بزائد المراحل التي يوجبها قصر الفصل مع كثرة العوارض المؤذنة(١٦٦) بلإقامة : من شدة برد أو مطر أو عروض مخافة توجب الإقامة. وهذا عكس ما وقع لنا في الطلوع في فصل الربيع فقد فضل للناس بعد الخروج من برقة عامة أزوادهم، ولم ترزأهم المسافة منها إلا القليل حتى قال بعض الحجاج بعد الوصول إلى مصر : قدر الله علينا أن نأكل الطعام بأغلى ثمن في

(١) ب : متفرقة ، ط : تفرقة .

(٣) ط: متفرقة .

(٥) مابين و يدعونه و وفيه وجلبوا ناقص في ب.

(٧) ب : وأهنزا تيسا لكن هدايا لا .

(٩) ط: اشترته ، ب: اشتربه.

(١١) ح: أيام .

(١٣) ط: إلى .

(١٥) ب: أرباب.

<sup>(</sup>۲) ط: اين .

<sup>(</sup>٤) ط: مفقرة .

<sup>(</sup>٦) ح : عنزا.

<sup>(</sup>٨) ب ، ط : كردب .

<sup>(</sup>۱۰) ط: وكان.

<sup>(</sup>١٢) ب، ط: يوفي بالإنسان.

<sup>(</sup>١٤) ب : ما .

<sup>(</sup>١٦) ح: المؤذية.

أرض<sup>(۱)</sup> رخيصة الأسعار كثيرة الأرزاق، وذلك أنهم اشتروا الطعام من طرابلس بسعر غال واكتروا عليه بأضعاف مما اشتروه به إلى مصر، فلم يقدر لهم أن يأكلوه إلا في مصر، فيأكلون الأكلة منه في مصر بثمن ثلاثين أكلة من طعام مصر<sup>(۱)</sup>؛ وفي ذلك عبرة لمن اعتبر.

وقد تسوق إلى الركب بعض الأعراب هناك بسلع نهبوها من سفينة (٣) تكسرت في بعض سواحل البطنان، فمن الناس من اشترى، ومنهم من كف وقليل ماهم. ومن جملة ما أتوا به للبيع مصحف (٤) بخط مشرقى، وكتاب آخر فيه شرح غنية المصلى (٥) في فقه الحنفية وهو غاية في بابه، فهممت باشترائه استخلاصاً له (٦) من أيديهم لأنه عرضة للضياع والإهانة، ثم كففت خشية أن يقتدى بي (٧) في استحلال شراء أموال المسلمين، ولغلبة الظن بأني (٨) لا ألقى ربه فأرده عليه، فآثرت السلامة. وفي الغد منه (٩) أقام الناس ثانياً لجمع ما فرضوه لخلاص الدليل ولمصالح سوى (١٠) ذلك. وكان جملة ما فرضوه (١١) نحو من سبعين ريالاً؛ للدليل منها ثلاثون : عشرة منها قيمة ناقة له تكسرت (١٣) قرب الجميمة (٣) فغرمها الحجاج (١٤) له تطييباً لخاطره. وعشرون منها أجرته، وخمسة عشر أعطوها لشيخ من شيوخ الركب كان قليل ذات اليد، شكس

<sup>(</sup>١) ب، ط: بلد.

<sup>(</sup>۲) ح: بشمن ثلاثین أكلة في مصر ، ط: بثلاثین.

 <sup>(</sup>۲) ب : نفسه .

 <sup>(</sup>۵) ح : منیة لمصلی.

<sup>· (</sup>۷) ط : يقتدى به .

<sup>(</sup>٩) و منه ، ناقصة في ط . (١٠) ح : ولسوى مصالح ذلك .

<sup>(</sup>۱۱) ح : وكان جملة ما فضروا ، ط : وكان من جملة مافرضوا.

<sup>(</sup>۱۲) ب: الكسرت .

<sup>(</sup>١٤) ط: الحاج .

الأخلاق، ومعه (١) طائفة من أهل بلدته (٢) يرون رأيه. فكان الناس يدارون منه بعض الحد خشية افتراق الكلمة، ويعرف بابن مومن من أندلسيي ٣٠) مراكش. والشيخ في الحقيقة الذي لاينبغي أن يعدل عنه عند وجوده (٤) : الحاج محمد بن الحاج عمران المراكشي، فقد كانت له سراوة نفس (٥)، وطيب أخلاق، وحسن عشرة، واحتمال مع طوائف (٦) الناس. وله سخاوة يد وعفة قلب عن المطامع، وآتاه الله مع ذلك سعة من المال، إلا أنه ليس معه عصبية. وقسيمه الآخر في الرياسة قد اعتضد بعصابة (٧) من أجلاف الأندلس وشياطينهم. وعظم الناس لايعدلون بابن عمران أحداً. ومن جملة ما فرضوا عشرة (٨) ريالات للعلامين، وثلاثة للبراح. وضربوا الأجرة في هذه المرة على أحمال السلع خاصة، وكان معى حمل من الكتب ولم يأخذوا عليه شيئاً (٩)، ولم يطالبوا أحداً ممن ليس معه (١٠) سلع وهو أرفق بالمساكين (١١١)، وإن كان الأوجه من حيث النظر ضرب الأجرة على كل الإبل(١٢) لاشتراك الكل في منفعة الدليل على حد السواء ، لأن منفعته (١٣٦) هداية الطريق والدلالة على مسوارد الماء. وأهل الأحسمال وغيرهم (١٤) في الاحتياج إلى هذين الغرضين على حد سواء، بخلاف أجرة الخفير الذي يخفر (١٥٠) الركب من اللصوص. فليس خوف صاحب الأحمال والسلع الكثيرة كخوف غيره، لأن المقصود بالإذابة في الغالب هو من له أحمال وسلع. والفقير قل ما يتعرض له(١٦١) سيما مع وجود غيره.

(٢) ب : جلدته .

(٤) و عنده ، بدلاً من و عند وجوده .

(٥) ط: كانت سراوة ، ب: كانت له مروءة نفس. (٦) ط: وظائف.

. بعصبة : (٧)

(٣) ح ، ط : أندلسي .

(٨) النص عشر .

(٩) ط: شيع .

(۱۰) ح : معهم .

(١١) ب : المسكين .

(١٢) ط: إيل.

(١٣) ط: منفعة .

(۱٤) ح : وغيرها ، ب : وغير .

(١٥) ح : المجير الذي يجير، ب : الخفير الذي يجير. (١٦) و له ، ناقصة في ط .

<sup>(</sup>۱) ط: معه .

لطيفة : سمعت شيخنا العلامة أبا بكر السجتاني (١) المراكشي – رضى الله عنه – يقول جرى البحث في الجامع الأزهر أيام اشتغاله بالإقراء (٢) هناك في هذه المسألة، وهي أجرة دليل الركب. هل تكون على الإبل أو على أحمال السلع (٣) أو على أصحابها ؟ أو هل كون على التابع دون المتبوع ؟ قال ولم يوجد نص في ذلك . قال (٤) ويمكن استخراج حكم المسألة من أصل، وهو ما ورد في حديث الهجرة (٥) من استشجار النبي – ﷺ – وأبي بكر – رضى الله عنه – لابن (٦) أريقط الديلي، وكان مع أبي بكر غلامه عامر بن فهيرة. فهل كانت الأجرة على الإبل أو على الرؤوس؟ وعلى الثاني؛ هل أعطى أبو بكر (٧) عن غلامه أم لا؟ قال ولم يتحصل بين المتباحثين إذ ذاك ما يعتمد عليه (٨). قال ثم إن الشيخ عليا الأجهوري أورد هذه المسألة في شرحه للمختصر، وذكر فيها ثم إن الشيخ عليا الأجهوري أورد هذه المسألة في شرحه للمختصر، وذكر فيها ماجري من التوجيهات، وصير ذلك كله كأنها أقوال في المذهب مع أنه لم ماجري من التوجيهان وكان هذا (٩) من جملة ما ينقص (١٠) عليه في يوجد فيها نص في المذهب. وكان هذا (٩) من جملة ما ينقص (١٠) عليه في شرحه وهو جدير بذلك (١٠)

<sup>(</sup>١) ح : السجستاني، ب : السيجتاني . وقارن فيما بعد ص ٢٣٤ ، حيث السكتاني.

<sup>(</sup>٢) ( بالإقراء ) ناقصة في ب ، ط . (٣) ط : أو على الأحمال

٤) د قال ۵ ناقصة في ط .

<sup>(</sup>٥) ح ، ب : وهو من أصل ماورد حديث الهجرة .

<sup>(</sup>٦) ح : من ابن (٧) ط : آبي بكر .

۸) ح : مایعتمد علیه إذ ذاك
 ۹) د هذا ۱ ناقصة في ط .

<sup>(</sup>۱۰) ط: يتقم ، ح: ينفض (۱۱) ط: في ذلك .

<sup>(</sup>۱۲) ے : فیعید عا (۱۲) ح : دون مساحة ولا مكابسة بینهما

<sup>(</sup>۱٤) ب: يجل ، ط: يجلا .

الأجرة على الرواحل أو على الرؤوس؛ أو يحاسب(١) النبي - ﷺ - أبا بكر بما ينوب غلامه عامر، وكلاهما في الحقيقة غلام وخادم للنبي - ﷺ - . وهو أيضاً (٢) بعيد مما علم (٣) من مكارم أخلاق النبي – ﷺ . وهذا نظير ما لو قيل إن النبي – ﷺ – وأبا (٤) بكر تفاوضا في الزاد الذي حملاه في هجرتهما، وحاسب النبي – ﷺ – أبا بكر بما يأكله (٥) غلامه، وهذا لايتوهمه أحد ممن عرف بعض كمال مقام النبوة (٦)، وفضيلة (٧) الصديق - رضى الله عنه - وحاله معه. وليست الأجرة والزاد مثل الراحلة التي أبي النبي - ﷺ - أن يأخذها إلا بالثمن ليسارة أمرها<sup>(٨)</sup>، ولما أجاب به بعض العلماء أيضاً عن امتناعه عليه من أخذها<sup>(٩)</sup> إلا بالثمن. فإن الهجرة لما كانت من أجل القربات وأعظمها، وليست بعمل يتكرر (١٠) غالباً فيتيسر (١١) مثله، أراد النبي - علله - أن ينفق فيها من ماله كما أتعب فيها بدنه الشريف - علله .

نعم هذا التوجيه يقتضي أيضاً أن يكون الزاد من عنده والأجرة أيضاً ليكمل (١٢) ثوابه. قلنا لانمنع أن يكون ذلك الزاد من عنده كله، أو من عند أبي بكر كله؛ أو بعض من هذا وبعض (١٣) من هذا بحسب ماتيسر، دون محاسبة ولاتقسيط على الرؤوس، لأن ذلك (١٤) هو الذي تقتضيه المروءة وشرف النفس. فكيف بكمال المروءة، وغاية الشرف (١٥٠)، بخلاف أخذ الراحلة بالثمن. فإن

<sup>(1)</sup> ب: الرواجل والرؤوس ويحاسب

<sup>(</sup>٣) و من ۽ ناقصة في ط

<sup>(</sup>ہ) ہے : یاکل

<sup>(</sup>۷) ح : وتفضیله

<sup>(</sup>٩) ط: من امتناعه عليه منها

<sup>(</sup>١١) ط: فتيسر

<sup>(</sup>۱۳) ب : أو بعض

<sup>(</sup>١٥) ب: غاية والشرف.

<sup>(</sup>٢) وأيضاً و ناقصة في ب، ط.

<sup>(</sup>٤) ط: أبي بكر.

<sup>(</sup>٦) النبوءة

<sup>(</sup>٨) ط: أمرهما .

<sup>(</sup>۱۰) ط: تکرر

<sup>(</sup>١٢) ط: لكل.

<sup>(</sup>١٤) ح : وذلك .

كل ذى ذوق سليم وعالم بأحوال المروءة يدرك أن أخذ الرجل الراحلة من صاحبه فى السفر بثمنها لا ينافى المروءة، لا من الآخذ ولا من المأخوذ منه؛ بخلاف أخذ الزاد بالثمن والمقاسمة فى الأجرة، ومحاسبة الرجل صاحبه بما ينوب غلامه، فإنه بعيد من مكارم الأخلاق. وقد علم أن مؤنة سفرهما من زاد وراحلة (۱) وأقتاب وغير ذلك كان من دار أبى بكر – رضى الله عنه – لأنه هو الذي كان يستعد لذلك والنبى – ﷺ – إنما فاجأه (۲) الأمر بذلك من عند الله، فلو أخذ النبى – ﷺ – من عند أبى بكر شيئاً سوى الراحلة بالثمن لذكر ونقل ، ولكنه لم ينقل، فعلم أنه لم يقع. نعم لو وقع ونقل لكان وجهه قصد التشريع وبيان الأحكام، إلا أن اللائق به مقام غير هذا. كأن (۱) يقع من النبى – الشخوة من المروءة أن يقع من عير هذه السفرة. بل اللائق (٤) والغالب في تشريع ما يعد من المروءة أن يقع من غيره – عم –، فيعلم به ويقره ولا ينكره (٥) للاعلام بجوازه لا أن (٦) يقع منه هو لكمال منصبه – ﷺ – في سائر تقلباته وأحواله – والله تعالى أعلم.

ولم يقدم أحد من دونه للسوق كالعادة، لأجل الفتنة الواقعة بين أهلها وأميرها الحاج محمود عامل عثمان (٧) باشا صاحب طرابلس. وذلك أن أكثر سكان البلد مغاربة لأنها حديثة العهد بالعمارة، ولم يبق من أهلها بالأصالة أحد. فلما عظمت شوكة الوالى أنف سكان البلد من الهضيمة (٨)؛ فأضمروا له العداوة، وثاروا عليه في المدينة فأخرجوه. وصار في مركب إلى جزيرة (٩) كندية،

(۱) ب : أو راحلة (۲) ح : فجأة .

(٣) ح : وكان (٤) ب، ط : الأليق .

ه) ط : ولا ينكر
 ٦) ب : أن لا يقع ، ح : من غير أن يقع .

(۷) ح ، ب : عصمان (۸) ح : الفضيحة.

(٩) ح : ملينة .

وبعث إلى طرابلس يعلم الباشا بالخبر. فبعث الباشا مركباً من طرابلس مشحوناً بالمقاتلة ورجع الحاج(١) محمود من كندية في مركب آخر، فتوافوا على البلد. فأخرجوا كل من كان فيها(٢) من المغاربة بعد قتل ذريع ونهب، وصاروا(٢) لايتركون أحداً يدخل البلد ممن ليس من أهلها، حتى الصعاليك من الحجاج والمتسوقة (؟) فيبيعون ويشترون خارج البلد.

ثم ارتخلنا من التميمي يوم الاثنين، فلما نزلنا ليلاً؛ وكانت عادة الجمالين أنهم يعتمون في مسارح الإبل فلا يرجعون (٥) إلا بعد هوي من الليل، ولم يروا قبل ذلك بأسا فاطمأنت قلوبهم؛ فجاءهم على غرة قوم من الأعراب الذين تركناهم بعين الغزالة، فأغاروا على بعض إبل الركب، فأخذوا منها نحواً من عشرين بعيراً. فلما أصبح الناس هموا بالرجوع إليهم وغزوهم في حلتهم، ثم تراجع الناس عن ذلك. وكان بعض الإبل لمرابطة سمالوس فتبعوهم وردوا لهم إبلهم (٦)، ولم يلحقوا بنا إلى أن جاوزنا سمالوس. وبعض الإبل للجوابس وهم رهط معتوق، دليل الركب، فلم ترجع.

ثم ارتخلنا ضحى ونزلنا قرب غدير يسمى بوهندي. وفي الغد مررنا به ضحی، وسقی الناس واستقوا (۷). ونزلنا المخیلی (۸) قرب المغرب بقلیل، وکان به أثر مسجد تهدم، ولم يبق إلا منارته، وعلى بابها قبر شيخ الحجاج الحاج عمران(٩)؛ وولده محمد هو شيخ الركب بعد موت أبيه. وموت أبيه كان في شهر رمضان في السنة (١٠٠) الفائتة في هذه السفرة (١١١)، وهذا الذي طلع بالركب من

<sup>(</sup>١) ( الحاج ) ناقصة في ط

<sup>(</sup>٣) د صاروا ، ناقصة في ب ، ط

<sup>(</sup>٥) ط: يرفعون

<sup>(</sup>٧) ط : واستاقوا

<sup>(</sup>٩) و الحاج ، ناقصة في ح

<sup>(</sup>١١) و في هذه السفرة و ناقصة في ح -

<sup>(</sup>٢) ﴿ فيها ﴾ ناقصة في ط .

<sup>(</sup>٤) ب : والمتوسقة .

<sup>(</sup>٦) ح: وردوا إبلهم إليهم.

<sup>(</sup>٨) ط : الحيلي .

<sup>(</sup>١٠) ب، ط: العام.

مراكش (۱). فلما باتوا بهذا المحل، وتسحر قبل (۲) الفجر ومابه (۳) من بأس، ثم أصابه سعال شديد بإثر ذلك مات منه قبل أن يرتخل الناس من المنزل، فدفن (٤) هناك – رحمة الله عليه . فعندما مرزنا بقبره (۵) وقف الحجاج عليه هنية، وقرأوا ماتبسر، وبنوا عليه حائطاً من الحجارة ، ونزل الركب بقربه.

ثم ارتخلنا من المخيلي (٢) ، وفي اليوم الثالث مررنا بسمالوس ظهراً. وسقى الناس واستقوا، ووجدنا فيه ماء كثيراً (٧) ، وهو واد كبير يهبط من الجبل الأخضر، نصب فيه أودية كثيرة من أودية الجبل، قلما يخلو من ماء إلا في الأعوام المجلبة (٨) . وفي اليوم الثاني منه استهل جمادي الثانية، ليلة الإثنين، وفي اليوم الثالث نزلنا(٩) بإزاء قصور الرجبية (١٠) ، ووجدنا هناك أعراباً كثيرة من عرب الجبل السعادي : الغوائد وغيرها. وفي الغد ارتخلنا وسرنا في واد كله ربيع وماء وأعراب، والناس يتسوقون ويشترون اللبن والسمن عامة يومهم. ونزلنا بعد العصر بالبويب (١١) ، آخر الجبل الأخضر، ولحقناهم جدوا في السير، ولم الجزائر (١٢) . وكانوا يظنون أن لا نلحق بهم، فلما لحقناهم جدوا في السير، ولم ينزلوا إلى الليل. وفي الغد ارتخلنا وتركنا مورد سلوك (١٢) عن يميننا وقصدنا الجابية، والركب الجزائري (١٤) أمامنا يتراءي لأولنا ونحن آخرهم (١٥) . وفي اليوم البوابية، والركب الجزائري (١٤)

(۱) ح : وهذا الذي طلع بالركب من مراكش ولده (۲) ب : قبيل .

(٣) و فن ۽ ناقصة في ب ، ط

(٥) ط: فعند مرورنا ، ح: فعندما مررنا به (٦) ط: المخيل .

(۷) ط : کثیسر

(٩) ﴿ نَوْلُنَا ﴾ ناقصة في ط

(۱۱) ح : البيدب

(۱۳) ح ، ب : سلوکهم

(١٥) ح : يتوارى لأولنا ونحن آخرهم ، ب : يتوارى أولنا وآخرهم ، ط : يتراءى أولنا آخرهم.

"ثنائث نزلوا(۱) الجابية عصراً ومررنا بهم وهم نزول، فبعثوا إلينا أن تأخروا عنا حتى نرتخل أمامكم، فأنف أصحابنا من ذلك، فتجاوزوا الجابية ولم ينزلوا بها ولا عرجوا عليها. ولم ينزل ركبنا إلى العشاء الأخيرة على آبار أخر على نحو فرسخ من الجابية (۲)، وهي ثلاثة آبار في صفاة واسعة تشبه آبار الجابية (۲)، وعليه أثر (۳) قصر تهدم. وكان أهل الجزائر قد طلبوا من أصحابنا أن يتأخروا عنهم يوما يقيمونه بالجابية، معتلين بأن معهم من أكابر ترك الجزائر طائفة لايرضون أن يتقدم عليهم صعاليك المغاربة، لأنهم جيش السلطان. فأخذت أصحابنا الحمية والأنفة، وقالوا لهم نحن لانعرف غزا (٤) ولا سلطاناً. وحلف الآخرون أن لا يتقدموا عليهم حتى خشينا أن تكون فتنة؛ فكف الله أيديهم، وجهدوا (٥) أن يلحقوا بنا فلم يقدروا بعد ذلك.

ثم ارتحلنا من هناك مُجدين (٢) في السير خشية لحوق أهل الجزائر بنا فتكون فتنة على غير شئ. وفي اليوم الثاني (٧) لقينا (٨) على قصيرات وعتلا (٩) عرب الجهمة الذين قتلوا عبد القادر بن أخى عبد الرحمن الجبالي، وقد قدموا من فزان. فلما رأوا أوائل الركب ظنوه غزيا (١٠) للجبالي، فانجفلوا (١١) إلى فدفد على ساحل البحر تخيط به سباخ يتعذر سلوكها إلا من محل واحد. وبعد ماوصلوا إليه رجعت خيلهم وتلقت الركب من أمام فتشوش الحجاج منهم، فلما وصلوا إلينا وعرفوا أننا حجاج جاء أشياخهم وتكلموا كلاماً طيباً. وقالوا مانحن

(١) ح : نزلنا (٢) ما بين و الجابية ، و و الجابية ، ناقص في ح .

(٣) د : آثار (٤) الأصول : عزا . والسياق يقتضى غزا بمعنى الترك.

(۵) ط : وجاهدوا(۲) ح : مجددین .

(٧) ط: الثالث
 (٨) ﴿ لقينا ﴾ ناقصة في ط.

(٩) ط: واعتلا
 (٩) ط: واعتلا

(١١) ط: فانجفوا

إلا في بركة الحجاج، وإنما ظنناكم من جموع الجبالي، سيدى روحه (١٠) ونحن قاصدون (٢) إلى الهنادى، وهم عرب العقبتين، ومعنا مائتا فارس و أربعمائة راجل. وكتبوا مع شيخ الحجاج كتاباً إلى الباشا زاعمين أنهم لم يقصدوا مخالفته، وإنما أضر بهم الجبالي حتى وقعوا فيما وقعوا فيه. وأنه إن أمرهم بنزول الجبل نزلوه، وكانوا قد استنصروا بسلطان فزان على الجبالي لما ثقلت عليهم وطأته، فجاء معهم (٣) بجموعه ومن انضاف إليه (٤) من عرب تلك الناحية حتى أغاروا عليه في بلد سرت (٥)، وأهل حلته غارون منتشرون في إبان الحرث. وأخبرونا (١٦) أنهم في وقت الغارة صادفوا عبد الرحمن وابن أخيه عبد القادر وأخبرونا (١٦) أنهم في وقت الغارة صادفوا عبد الرحمن وابن أخيه عبد القادر بنفسك، وأنا أدافع (٧) عنك الخيل ريشما تبعد عنهم، فنجا برأس طمرة (٨) ولجام (٩)، ودافع عنه ابن أخيه حتى قتل؛ وأخذوا جميع من معهم من طل (١٠) الأعراب؛ وخلت (١١) قصور سرت (١٢) من يومئذ، ونهبوا مافيها ورجعوا (١٣) إلى فزان وأقاموا هنالك حتى جاءوا في هذه الكرة.

ثم ارتخلنا من هناك، وأصابنا (١٤) مطر أول النهار إلا أنا (١٥) كنا بأرض مسترملة فلم يمنعنا من السير وإن عاقنا بعض (١٦) التعويق. ونزلنا قرب المضيق (١٧)

(۱) ح : سيروا رويدا ، ب ، ط : سيدي روطو عن تفسير الاسم انظر فيما قبل ص ٧٩٠ . (٣) ب : فجاءهم . (٢) ﴿ قاصدونَ ﴾ ناقصة في ط (٥) ح: بلد سارت ، ط: بلاد سرت . (٤) ح : إليهم (٧) ب: أصافح . (٦) ط : وأخيرنا (٩) ٩ لجام ٥ ناقصة في ب . (٨) ط: صخرة (١١) ط: وحلة . (۱۰) ب : **حال** (۱۲) ط: ورجعت . (۱۲) ح : سارت (١٥) ﴿ أَنَا ﴾ ناقصة في ب. (١٤) ط : وأصابتنا (١٧) ط: المطيق . (١٦) ط: يعد .

الذى دون المنعم. وفي الغد مطرنا (١) أيضاً (٢) مطراً أشد من الأول، وتقدم الناس إلى المورد ليستقوا (٣) فلم يخرجوا من مضيق السبخة عند منقطع الرمل حتى وجدوا الطريق ممتلئة ماء. فاستقى الناس منها ولم يقفوا ولا تعطلوا، وأغناهم الله بماء السماء عن ماء الآبار.

وتجاوزنا مورد (٤) المنعم قبل الظهر، ولم ننزل إلى المغرب. وفي الغد بينما نحن نسير أول النهار إذ سمعنا في البحر صوتا (٥) هاثلاً مثل الرعد القاصف، فظنناه مدافع حرب وقع في البحر بين المراكب. فتسارع الناس للصعود على الحاجب الذي بيننا وبين البحر، وكنت فيمن (٢) ذهب، فلم نر في البحر شيئاً. وأخبرنا بعض الناس ممن لديه علم بأحوال البحر أن (٧) ذلك صوت يسمع في البحر أحياناً، يسمى (٨) تمد، لايعلم له سبب. وأظن (٩) أنه قبال إن ذلك (١٠) إنما يقع في الغالب عند إبان المطر. ثم مررنا وسط النهار يوم الخميس، بأسفل السبخة التي فيها مقطع (١١) الكبريت وبه سمى المكان. وبقي (١٢) في ذلك اليوم جمل لنا تخلف عليه بعض أصحابنا، فتخلفت لأجله (١٢) مع طائفة من الحجاج. ولم نصل إلى الركب حتى قرب العشاء، وهم نزول. وفي الغد عدلنا عن السبخة يساراً، وسلكنا أطراف الشعاب التي تشرف على الساحل، وهي طريق غير معتادة (١٤) للركب إلا أنها مخصبة صلبة، لايخشي فيها من وحل السباخ غير معتادة (١٤)

<sup>(</sup>١) ب: أمطرنا (٢) و أيضاً ، ناقصة في ط .

<sup>(</sup>٣) ط: ليسقوا (٤) ح: مود.

<sup>(</sup>٥) ح : سمعنا صوتاً، ط : سمعنا صوتا في البحر.

<sup>(</sup>٦) ط: ممن .

<sup>(</sup>٧) ط: ثمن له بعض بأحوال أن ، ح : ثمن لهم علم بأحوال البحر أن .

 <sup>(</sup>۸) ب، ط : وأظنه
 (۹) د يسمى ، ناقص في ط .

<sup>(</sup>۱۰) و إن ذلك ، ناقصة في ط (۱۱) ط : منقطع .

<sup>(</sup>١٢) ط ، ب : وبقي لنا (١٣) ط : فتخلفنا لأجله، ب : فتخلفت لأجلهم .

<sup>(</sup>١٤) ط: معتاد .

إذا نزل المطر. وفي الغد مررنا بغدران كثيرة وربيع كثير في تلك الأودية، وذلك (١) أوائل بلاد **سرت**. فلما بتنا قرب **الكحيلة** في أعلى واد بها ترقب الناس قدوم الشيخ وجماعته إلى الليل فلم يقدموا، وكانوا تأخروا في بعض تلك الأودية يطبخون غذاءهم (٢)، وتلك عادتهم من يوم خروجنا من الإسكندرية، يتناوبون ذلك فيما بينهم. فكل يوم يأتي (٢) أحدهم بآلة الطبخ والمطبوخ على قدر كفايتهم فيتقدمون أمام الركب (٤) من المنزل؛ فإذا وجدوا محلاً مخصباً نزلوا وطبخوا وأكلوا ورقدوا حتى يجوزهم الركب(٤) فيقوموا. وفي ذلك اليوم كانت الرحلة ذات شعاب كثيرة، فلما فرغوا من أكلهم وركبوا ضلوا عن طريق الركب، وكانوا اثني عشر رجلاً ببغالهم ومكاحلهم، فذهبوا ذات اليسار فلما علموا أنهم حادوا عن طريق الركب اختلف رأيهم في السير يميناً وشمالاً " ثم انفق رأيهم على المبيت إلى الصبح. وبات الناس تلك الليلة يخوضون في أمرهم، وأوقدوا ناراً على فدفد، ورفعوا مصباحاً على رمح، وضربوا بالطبل والمدافع فلم يقفوا(٢٦) لهم على خبر. فلما أصبحنا ارتخلنا وظنناهم أمامنا، وذهبنا أمام الركب نقتص الأثر (٧٦)، فلم نقع لهم على أثر. فبينما نحن كذلك إذ لحقوا بالركب ظهراً. وكان من أمرهم أنهم لما أصبحوا أتفق عزمهم على أن يذهبوا إلى ناحية البحر فلما ساروا قليلاً رأوا أواتل (٨) ركب الجزائر فقصدوهم فلما عرفوهم عدلوا عنهم إلى أن وقعوا على أثر الركب فاتبعوه. ولم نبت تلك الليلة إلى قريب من الشقة ، ووجدنا بها أوائل عرب زاوية أولاد سيدى ناصر (٩). وفي الغد مررنا

 <sup>(</sup>۱) ح : وتلك
 (۱) ط : غداهم .

<sup>(</sup>٣) و يأتي ، ناقصة في ط

<sup>(</sup>٤) الجمل مابين و الركب ، و د الركب ، ناقصة في ط

<sup>(</sup>٥) ح : يمينا أو شمالاً

 <sup>(</sup>٦) ط : يقعوا
 (٧) ط : نقتص الخبر أي الأثر .

<sup>(</sup>٨) و أوائل و تاتصة في ح (٩) ب: سيد ناصر ، ط: سيد ناهز .

بالشقة ضحى ولم نجد بها ماء. وفى الغد مررنا بقبر نوير (١) ونزلنا مورد الأحمد. ثم ارتخلنا منه ونزلنا قرب الموضع المسمى بالمدينة. وفى الغد مررنا بها ولم نزل نسير ذلك اليوم والغد منه فى مزارع وربيع كثير إلى أن نزلنا المزعفران، ووجدنا قصوره خالية من لدن قتل سلطان فزان مع الجهمة والهنادية لعبد القادر، وأخذ (٢) أعرابه. وقد جاؤهم غارين ظانين أن لا يقدر عليهم أحد فقتلوه ونهبوهم كما تقدم خبر ذلك.

ثم ارتخلنا منه واستقبلتنا ريح باردة لم نر مثلها قبل ذلك (٣)، ودامت طول النهار وغده إلا أنها في اليوم الثاني أخف. وفيه مررنا بحسان ظهراً وهذا الاسم الآن صار علماً على موضع فيه مورد (٤) ماء ضنين، قلما يوجد فيه مايكفي الركب إلا في أزمنة الخصب. وكان في الأصل اسماً لعامل لبعض ملاك بني مروان، بعثوه لغزو إفريقية بعد موت عقبة بن نافع (٥)، أمير إفريقية ومفتتحها، وإرتداد غالب أهل إفريقية. فنزل في هذا الموضع وبني فيه قصوراً تسمى إلى (٢) الآن قصور حسان. وكان يغير من هناك على إفريقية، وأقام بذلك المحل نحواً من ثلاث سنين، وخبره مذكور في تواريخ فتوح إفريقية.

وقريباً من هذا المحل لقينا أوائل عرب الجبالي، عبد الرحمن، الذين استنفرهم للأخذ (٢) بالثأر، وهو معهم بمحلته من الأتراك وغيرهم. وظننا أنه يعارصنا للسوق فلم يجتمع بنا واجتمع بركب الجزائر. وكان قد حمى واسطة سرت، فلم يقدر أحد من أعرابه أن يتقدم إليها مع غاية خصبها حتى يقدم.

(٤) د مورد ناقصة في ط.

(٦) و إلى ، ناقصة في ح

<sup>(</sup>۲) ح : وأخذوا .

<sup>(</sup>١) ط : قبر نوبير

<sup>(</sup>٣) ب : لم نر قبلها مثل ذلك

 <sup>(</sup>٥) الأصل : بن عامر .

 <sup>(</sup>٧) ح ، ب : الأخذ .

وفى الغد سرنا طول النهار والبحر عن يميننا والسبخة عن يسارنا، وكنا نظن أنا نقطع مخاصة الهائشة آخر ذلك اليوم، فلم نقدر وبتنا قريباً منها. وفى الغد لقينا صبحاً بعض الصعاليك ممن قدم من الغرب<sup>(۱)</sup> فأخبرونا ببعض أخبار المغرب<sup>(۲)</sup> فى الجملة. وقطعنا مشرع الهائشة ولم يجد به شيئاً من الملح، وطلب النام فيه ولو ما يعشيهم فلم يجدوه لأنها صارت كلها ماء بكثرة الأمطار. ووجدنا ماء الهائشة جله<sup>(۳)</sup> أقبح مايكون، وكنا ظننا أنه يحلو بكثرة الأمطار فلم نزده إلا مرارة. وسرنا بقية يومنا، وفى الغد نزلنا بوكدية، آخر منازل قفير برقة، التى قيل فيها : غرقة ولا برقة.

وفى الغد لاحت لنا أعلام العمارة وظهرت لنا من الدنيا إمارة، وتصايح الحجاج البشارة البشارة، هذا أوائل العمران قد كشف لنا أستاره فأمان (٤). ودخلنا قصر أحمد ظهراً، نظهر فرحاً ونسر ذعراً، لأنننا لم نر العمارة دهراً. يخيل إلينا أن المبانى والنخيل شئ ماعرفناه، وإنتشار الناس فى أرجائها أمر ما ألفناه، وكأننا أموات نشروا ومن المقابر حشروا. وما أسرع إنقضاء سفر تنقصته الليالى والأيام، فكيف بعمر مرت له الشهور والأعوام - نسأل الله حسن الختام، على (٥) الإيمان والإسلام، والعفو والعافية على الدوام - آمين .

ولما دخلنا قصر أحمد سألت عن صاحبنا الحاج عبد الله بن غلبون، فدلونى على مسكنه، ولم أجده فيه. فنزلنا (٢) بالفناء حتى قدم فأكرم نزولنا (٢) وأجزل قرانا وعلف خيلنا، وعرض علينا المبيت فأبينا لعدم نزول الركب. وقد طلب منهم أهل البلد النزول متبركين بهم فأبوا، ولم ينزلوا (٨) تلك الليلة. إلى

(١) ط: المغرب (٢) الغرب .

(٣) ح : كله (٤) و فأما ، ناقصة في ب ، ط .

(۵) ط : بالموت على
 (٦) ح : ونزلنا .

(۷) ب، ط: نزلنا (A) ح: بيتوا·

تكيران، بلد ولى الله تعالى، قطب الزمان وإمام أهل العرفان، سيدى أحمد زروق ، رضى الله ونفعنا به (۱). وسرت أنا وصاحب لى كما نحن، ولم نعرج على منزل الركب إلى أن نزلنا بقرب مسجده، ودخلنا للزيارة والصلاة، وأردنا المبيت في المسجد فوجدناه غاصاً بالصعاليك من الحجاج وأكثروا فيه الغط، فذهبنا إلى دار صاحبنا سيدى أبى العباس خادم (۲) الزاوية، فبتنا عنده تلك الليلة وأكرمنا، وكانت ليلة الجمعة. وكتب لى سؤالاً في مسألة من يبع الثنيا، هل تبطل بموت البائع والمشترى ؟ وكتبت له في ذلك ماحضرني في الوقت مرجحاً بطلانها بموت المتطوع بها لأنها هبة لم تقبض كما قيل بذلك (۱۲). ولم أعلم أن النزاع في ذلك بينه وبين ابن عمه، مقدم طائفة المجاورين هناك، سيدى عبد الواحد؛ فوجد على في ذلك في نفسه، ولم يظهره لى .

وأقام الركب هناك يوم الجمعة والسبت نتعاهد زيارة الشيخ طرفى النهار، والأمطار قلما يخلو منها الجو، وكذلك دأبه من يوم رحيلنا من الجابية قلما يمر علينا يوم صاح، فأخصبت البلد (٥) لذلك وغزرت مياهها، فتجد على طرف كل بلد بحيرة من الماء النازل من الجو والنابع من الأرض. وربما أضر ذلك الإبل في سيرها لكثرة الوحل؛ والغيث كما قيل لايخلو من العيث (٦)، سيما على المسافر الذي (٧) طال سفره وانتهى وطره. وكان ارتحالنا من سيدى أحمد رزوق يوم الأحد، وبقيت لنا هناك ناقة وهبتها لصاحبنا أبي العباس. وخشى أن يشاركه فيها من بقى من خدام المحل فقال (٨) لى اذهب مع ولدى ومكنها له، ولا تقل إنها هبة، ففعلت ابتغاء مرضاته.

(١) ط: به آمين

٣) ط : في ذلك ه ناقصة في ح .

(٥) ط : فاختصت البلاد
 (٦) الأصل : الغيث .

 وفى الغد من رحيلنا مررنا بزاوية سيدى عبد السلام ظهراً ، ودخلنا إلى المسجد وزرنا ضريحه ، نفعنا الله به . ولقيت سيدى أحمد بومجيب ، وقد تقدم التعريف به ، وبتنا خارج البلد . وفى الغد مررنا بساحل حامد وزرنا سيدى مفتاح – رضى الله عنه – وبتنا قريباً من آبار السليم . وسرقت لنا تلك الليلة سطلة عظمت علينا المصيبة بها لأنها كانت تكفينا فى أشغال كثيرة ، أعظمها تسخين الماء للطهارة لأن الفصل وقت برد<sup>(۱)</sup> . وفى الغد نزلنا النكازة<sup>(۲)</sup> ، ونزلنا قرب اينوت . وفى الغد نزلنا فيه ماءاً كثيراً غزيراً لينوت . وفى الغد نزلنا وادى المسير<sup>(۳)</sup> بأعلاه (٤) ، ووجدنا فيه ماءاً كثيراً غزيراً لكثرة الأمطار ، وقاسى الناس فى قطعه مشقة ، ولم ينزل آخر الركب إلا بعد العشاء ، بل بات بعضهم فى عدوته القصوى .

وفى الغد ارتحلنا ورافقت الركب إلى وادى الرمل، وتقدمت أمامه مع بعض أصحابي، ولقينا (٥) أهل طرابلس الخارجين للقاء إخوانهم أفواجاً. وبلغنا (١) تاجورا عند الظهر وجاوزناها، واجتمعت بينها وبين الهنشير (٧) بصاحبنا سيدى محمد بن أحمد بن عيسى اليربوعي، خرج للقائنا ومعه طعام يتلقانا به، ورجعنا به معنا. وكنت نويت زيارة الشيخ الصيد (٨). فجئنا إليه، ووصلنا بعد صلاة (٩) العصر وتوضأنا وزرنا. ولقينا ولده سيدى عبد الحفيظ، وأخرج لنا طعاماً فأكلناه. ولما دعانا للأكل وكنت بالمسجد تربصت ريشما صليت الظهرين (١٠) آخر وقتيهما، فعاتبني على ذلك وقال (١١) إذا حضر الغذا تؤخر الصلاة. فهممت أن أقول له إنما ذلك مع اتساع الوقت، فشممت (١٢) منه رائحة عدم قبول المراجعة

| (١) ط: البرد            | (٢) ب: التقازة ،            |
|-------------------------|-----------------------------|
| (٣) ط: واد للسيل        | (٤) ﴿ بأعلاه ﴾ ناقصة في ب . |
| (٥) ط : ولقيت           | (٦) ط : وبلغت .             |
| (٧) ط: للستسير          | (۸) ح: الصيدلاني.           |
| (٩) و صلاة ، ناقصة في ط | (۱۰) ط: العصرين -           |
| (۱۱) ط: وقال لي         | (۱۲) ط: فتحشمت .            |

• تركته. وكان له صيت ملأ الخافقين، أصله ديني، فتحول دنيوياً ممزوجاً (١) بتدين غمره لإقبال الخلق ونفوذ الكلمة عند الأمراء – والله أعلم بسريرته. وأكثر الناس يقولون بحسنها، ومذهبي التسليم .

وكان شيخنا سيدى محمد (٢) بن مساهل من عادته صدة الجمعة في الهنشير فرجوت أن أدركه فوجدته قد خرج أمامنا. ثم صلينا العصر وسرنا، ودخلنا المدينة قبيل (٣) غروب الشمس آخر يوم الجمعة الرابع من رجب [١٣٦ فبراير المرتام]. وتيممنا منزلنا المعهود بجامع الحاج ابراهيم وبتنا فيه. وفي الغد لقيت شيخنا ابن مساهل، ولم يقدم أصحابنا بالإبل إلا (٤) قريباً من الظهر، وكانوا قد باتوا قريباً من تاجورا. ولم نجد هناك شيئاً من خبر المغرب (٥). وقلق الناس الخول أن من زاعم أنه لم يبق به من يجئ ، ومن قائل منعهم الجوع أو الوباء أو الخوف (٧). وأنا في ظني أن الوقت قد تأخر شيئاً ما ، وبعد نحو من جمعة دخلت علينا الأركاب الآتية من المغرب (٨): ركب أهل فاس، وأميرهم الحاج محمد القسيمي؛ وركب أهل مراكش، وأميرهم الشيخ المبارك الحاج إبراهيم الفران؛ ولم يقدم أحد من أهل بلدنا (٩) إلا أنه جاءتنا مكاتيب (١٠) كثيرة من إخواننا شرحت الأحوال جميعها وأقامت مقام المعاين سميعها. فابتهجنا (١١) بها فرحاً وأزالت عنا (١٢) ترحاً، وملأت أكفنا ورقا (بفتح الراء لا بالكسر). وجبرت بعض ماكان في القلوب لا في القوالب من الكسر. وقاسينا في تلك المدة ما الله

<sup>(</sup>٢) ح: أحمد .

<sup>(</sup>٤) ب، ط: إلى .

<sup>(</sup>٦) ح : من ذلك .

<sup>(</sup>٨) ط: الغرب.

<sup>(</sup>۱۰) ح: جاءت مكاتب.

<sup>(</sup>۱۲) ب : عني .

<sup>(</sup>١) ح : ممزحا ، ط : ممزجا

<sup>(</sup>٣) ط : قبل

<sup>(</sup>٥) ط: خبز الخبر، ب: خبر الغرب

<sup>(</sup>٧) ط: الخوف أو الوباء أو الجوع

<sup>(</sup>٩) ط: بلادنا

<sup>(</sup>۱۱) ب : فابتهجت

<sup>-</sup> عالم ، ط : عليم ، با (١٣)

أعلم (١٣) به من الشدة، غالب ما نأكل في اليوم والليلة أكلة واحدة، وقلوبنا مع ذلك شاكرة لله حامدة. وكنا ننتظر شيئاً يصل إلينا من بلادنا(١) نستعين به في زادنا، فلم نر شيئاً من الإخوان، ولا من أحد من (٢) الأخدان إلا ما وصل إلينا من صاحبنا الصديق الود ، الوثيق للعهد (٢) القديم الإخاء، العزيز السخاء (٤)، سيدى الحاج يوشتا المنقوشي (٥) - ضاعف الله مثوبته، وطيب أحدوثته (٦)، ووقاه من كل (٧) الشرور، وأجزل حظه في الدنيا والآخرة من جميع السرور (٨)، آمين، آمين، آمين. بعث إلينا عشر[ة] ريالات (٩) مع بعض الحجاج الفاسيين أقمنا بها الأود، وقضينا بها بعض مصالح ذلك الأمد. ولا شئ أشد على من قضاء دين ساحبنا الحاج أحمد العجين الذي استدنته (١٠) من القاهرة (١١)، ووعدته ببعثه من طرابلس ظناً منى لم تصدق مخايله أنه (١٢) يأتيني شئ من البلد، أو ألقى هناك من أتسلف منه. فلما انقست غيم ذلك العارض وأخلف خلف برقه الوامض، علمت أن لا ملجاً من الله إلا إليه (١٣)، ولا وسيلة أكرم عليه من رسوله المكين لديه (١٤) - عَلَمُ - فشرعت في تكميل تخميس البردة المبتدأ (١٥) في غزة <sup>(١٦٦)</sup>، قاصداً بذلك التوسل به إلى الله تعالى أن ييسر خلاص الدين <sup>(١٧)</sup>

<sup>(</sup>٢) و أحد من ، ناقصة في ط . (١) ط: بلننا

<sup>(</sup>٤) ط: السخى .

<sup>(</sup>٦) ط: أحزنته .

<sup>(</sup>A) ح: الخيرات.

<sup>(</sup>۱۰) ح : استداینته .

<sup>(</sup>١٢) ط: أنني .

<sup>(</sup>١٤) ط: عليه.

<sup>(</sup>١٦) هامش خاص بذلك .

<sup>(</sup>٣) ح : ذي المهد ، ط : بالمهد

<sup>(</sup>٥) و المتقوشي ، ناقصة في ط

<sup>(</sup>V) ه من كل a مكرراً.

<sup>(</sup>٩) ط : عشرين ريالاً

<sup>(</sup>١١) هامش عن دين القاهرة

<sup>(</sup>۱۲) و إلا عليه ، ناقصة في ب

<sup>(</sup>١٥) ح: المتعاة .

<sup>(</sup>١٧) خلاص من الدين.

من وجه سهل. فأكملته في نحو من أربعة أيام، وأنا في خلال (١) ذلك أكابد هم الدين، مصدقاً بأثر : لاهم إلا هم الدين، ولا وجع إلا وجع العين.

وفي اليوم الذي أتممت (٢) فيه التخميس بل في المكان الذي فرغت فيه منه من الله<sup>(٣)</sup> بخلاص الدين من جهة أرجو من الله إتمامها بلا كلفة، وقد فعل – فلله الحمد والشكر. وذلك أني أوصيت بعض أصحابنا أن ينظر لي من يبيع سلعاً من الحجاج بالسعر (٤) الذي بلغهم أنها (٥) تساوي في المغرب، ويربع كلفة الطريق والأمن من خطره. فتردد في ذلك تلك الأيام فلم يجد شيئاً إلى أن يسر الله ذلك في ذلك (٦٦) اليوم من عند بعض شرفاء مكناسة، وهو السيد(٧) إدريس بن أبي عبد الله أحد أهل البيوتات وذوى الثروة والرياسة في مكناسة. فاشتريت منه بمائة مثقال أشقوبية إلى المغرب<sup>(٨)</sup> ما بيع<sup>(٩)</sup> في طرابلس بنحو من مائة ريال. فبعثنا إلى صاحب الدين ماله علينا، واسترحنا من هم الدين، وأخذنا في التجهيز لما يحتاج إليه السفر من الزاد والرواحل والأسباب. فبعنا مافوق وما يحت لشراء الظهر، وفي كل جمعة أركب للعمروس لشراء الإبل، وهو أعظم أسواق طرابلس، بجلب إليه الإبل من كل (١٠٠) مكان. وأردت بيع الفرس فيه فلم يتيسر، وكنت أرجع في كل جمعة أصلي الجمعة بزاوية سيدي محمد الصيد، وأنا فيما بين ذلك (١١) أخرج طرفي النهار للسعى في قضاء الأوطار (١٢). وفي خلال ذلك ترد على بعض (١٣٦) الفتاوي من أهل البلد لما سمعوا بي، وأجيب

 <sup>(</sup>۱) ح : خلل

٣) ط: من الله على
 ٣) ط: من الله على

<sup>(</sup>٥) ط: أنه

<sup>(</sup>۷) ح : سیدی

٩) ط : « أبيع ، بدلاً من « مابيع ،

<sup>(</sup>١١) ب : بين ذلك ، ط : فيما ذلك

<sup>(</sup>١٢) النص: دالدين، وكلمة الأوطار تصحيح في هامش ب. (١٣) د بعض، ناقصة في ح.

عليها(١) بقدر الحال. وهممت ببيع بعض الكتب فلم أجد من يسأل عنها؛ ولم يزل لطف الله علينا في ازدياد، وبركته في تتابع أمداد(٢). وجاءني رجل ممن بتحل العلم من أهل الزاوية الغربية يمت إلى صاحبنا سيدى محمد بن أحمد بقرابة، وكلفني قراءة بعض التلخيص للقزويني فقرأ ماتيسر منهه؛ وكلفني صاحبنا قراءة بعض الألفية. وورد على في طرابلس صاحبنا وسيدي(١) أبو راوى من جفدة الشيخ سيدى عبد السلام، وذاكرنا(٤) واستفاد شيئاً في التوقيت على قصر باعى فيه.

وجاء ونحن هناك مركب معهم كتاب من الخاقان الأعظم يأمر فيه بالزينة ائتى جاء خبرها ونحن بمصر (٥). فزينت طرابلس سبعة أيام بلياليها على نحو ماوقع بمصر، وأكثروا من الأعاجيب من تماثيل وتصاوير، فصوروا (١٦) صورة الغيل وصورة الجمل ملبساً بجلود الضأن، وفيها رجال يمشون بها حتى لايشك الراثى أنه جمل وغير ذلك. وتعطل على الحجاج بسبب هذه الزينة جل أسبابهم من بيع وشراء، وزاد ذلك في أمد عطلتهم طولاً. وجاءنا ونحن بطرابلس خبر سيدى روحه (٧) عبد الرحمن الجبالي أنه أخذ الجهمة وأصحابهم، وزاد ذلك ألى سرور أهل البلد وأميرهم لأنه كان يتوقع عاديتهم (٩)، ويتخوف إنقطاع طريق الجبل الأخضر بسببهم — فوقى الله شرهم بمنه وفضله.

ودخل علينا في طرابلس ركب أهل تونس في شارة حسنة (١٠٠ وفخامة بيئة، في بشر كثير وسواد عظيم كسواد الليل، يفعم الطرقات كإفعام السيل،

<sup>(</sup>١) ط : عنها (٢) ط : الأمداد .

<sup>(</sup>٣) ح : ٩ سيدى ٩ بدلا من ٩ وميدى ٩ . (٤) ب : وفاكر واستفاد ، ط : وذكر وااستفاد .

<sup>(</sup>٥) هامش – أنظر ماسبق في مصر (٦) : ويريصوبو .

<sup>(</sup>۷) ح : مید رومه ، ب : سید روجه (۸) ب : فی ذلك .

<sup>(</sup>۹) ح : عدارتهم (۹۰) و في شارة حسنة ، ناقصة في ط .

يجرون سبع قراريط (۱) وخمس محفات زادت في أبهتهم وزينتهم، وأمبرهم أبو الفضل مفتى تونس ومعه جماعة من كبراء تونس. ومنهم ابن أخي قاضى القدس الشيخ محمد النفاتي (۲)، اجتمعت به وسألني عن عمه وأخبرته أنه يريد الحج في هذه السنة. وجاء معهم الشيخ العلامة الفقيه المشار سيدى عاشور القسمطيني، ارتخل إلى الحجاز بجميع أسبابه، وحمل معه جميع كتبه، ونوى الاستيطان والمجاورة في تلك البلاد. فلما بلغ إلى طرابلس وقع بينه وبين أهل تونس بعض مايقع بين (۱) المسافرين في سفرهم من مراجعة فانخزل عنهم ورجع إلى أهل بلده، أهل قسمطينة. وقد لقيته وتبركت به (٤) واستجزته لنفسي ولمن ذكر في الاستدعاء من الإخوان. وأجاز لي ولهم لفظأ، وهو يروى عن سيدى محمد التواتي (٥) عن سيدى عبد القادر بن خدة عن الشيخ السنوسي – رضي الله عنه. ويروى أيضاً عن سيدى محمد السوسي (١) عن المنجور؛ ويروى أيضاً عن سيدى سليمان النقاوسي (٧) عن الشيخ سالم السنهوري. وأسانيد الشيخ السنوسي والشيخ المنجور (٨) والشيخ سالم السنهوري. وأسانيد الشيخ السنوسي والشيخ المنجور (٨) والشيخ سالم السنهوري. ومحلها. وكتبت له يوم لقيته هذه الأبيات الثلاثة :

١ - للشيخ عاشور (١٠) الإمام الأمجد

۲ – مدت یدی لتنال کل فضیلـــة

٣ - حاشى ترد يد إليك مددتهـــا

حاوى الكمـــالات التقى الأرشد علـــما وذوقا من إمام مرشد

ياحائزا أقصى (١١) العلا والســــؤدد

<sup>(</sup>۱) ح: كراريط (۲) ط: النفاتي .

 <sup>(</sup>۳) ح : منی
 (٤) ط : « تبرکت به ، بدلاً من « وتبرکت به ، .

<sup>(</sup>٥) ح: النواتي (٦) ط: السنوسي .

<sup>(</sup>۷) ط : النقارسي

<sup>(</sup>۹) و السنهوري و ناقصة في ب ، ط (۱۰) ط : عاشوراء ، ب : عاشورا .

<sup>(</sup>١١) ح: ياحليزا أقصا .

واعتذر لى عن كتب الإجازة بضيق الوقت، ومزاحمة الأشغال لقرب السفر، فقبلت عذره. وقد كتبت من هنالك (١) كتباً (٢) إلى أصحابنا بالحرمين الشريفين ومشايخنا : الشيخ عيسى الثعالبي، والملا إيراهيم بن حسن الكوراني، وصاحبنا الشيخ حسن بن على العجيمي (٢) المكي. وكتبت إليهم بإجازات (٤) المشايخ لهم. وكتبت إلى شيخنا الملا إيراهيم استنجزه الوعد في شرح قواعد الشيخ زروق، وبعثت له (١) نسخة من القواعد وكتبت على ظهرها هذه الأبيات. وأخبرت بعد ذلك أن ذلك أن ذلك (٢) كله سرق من حامله ولم يصل. ولنذكر الأبيات:

ا – قواعد هذا الفسن صُون قواعــد يئسن (٧) نكاحــــا ينتظرن قواعــدا

٢ - قواعد صدق من إمام محقسق بشسرح لمعسناها يكون مساعدا

٣ - فيرجعن بعد اليأس يخطبن رغبة يواصلها (٨) من كان قبل مباعدا (٩)

٤ - يبين منها مشكلا ويزيح معضلا فيعدن للعفات موائدا (١٠)

ه - تمد لدى أبوابكـــم كف فاقة

٦ – قواعد في الأعتاب يبغين فضلكــم

٧ - فقد جمعت علم السلوك وحكمة

۸ – وذی کلها هی التصوف(۱۲) فاجتهد

٩ - وأمتوهب التوفيق من ربنا لكم

١٠ - بجاه رسول الله أفضل من غدا

١١ - عليه صلاة الله تــم سلامـه

(٢) ﴿ كتب ، ناقصة في ط .

وتبسط للشكوى ذراعا(١١) وسساعدا

فقوموا لها حتى تكسون قواعدا

وفقها صحيحسا واسسعا وعقائدا

لتودعها من كسل فن فوائسدا(١٣)

وعونا على القدر الذي كان زائدا

إلى الخير هاديا وللرشسد قائسدا

يدومان مادام المهيمن (١٤) واحدا

(٤) ط: بإجازة .

(٦) و أن ذلك ؛ ناقصة في ب

(۸) ح: يواصلكا .

(١٠) ح : ليعدن للعفات مواجدا .

(۱۲) ح: التصدق.

(١٤) ط: اللهيم -

(١) ط: هناك

(۳) ح : حسن العجيمي ، ب : بن على العجيمي

(ه) ح : إليه

(٧) ط: ينشن

(٩) ط: مساعدا

(١١) ط: دراعا

(١٣) ط: من كل فرد فراتدا

وقد كثر تطلبي(١) من علماء الوقت شرح هذا الكتاب فلم ييسر الله ذلك على يد أحد منهم مع كون هذا الكتاب ليس مثله مما يترك ويهمل(٢)، ولا هو مستغن عن ٣٠) الشرح فيؤخذ على ماهو عليه ويحمل، لوجازة لفظة ودقة معناه مع استمداده من علوم كثيرة يتوقف تحقيقها(٤) على مشاركة تامة في جميه العلوم، واطلاع عظيم على نوادر العلوم وغرائبها. وقد وعد شيخنا الملا إبراهيم بشرحه وهو بذلك حقيق (٥) إن وفق إليه وأعين – والله خير معين. وكتبت من هناك أيضاً كتاباً لأصحابنا المجاورين في المدينة المشرفة، أوصيهم فيه بالدعاء، شاكياً إليهم أمر ما وقع في الغرب<sup>(٦)</sup> من الفتن، خصوصاً بلادنا <sup>(٧)</sup>، وسائلاً منهم أن يرفعوا أمرها إلى حضرة الرسالة ومعدن الجمال والجلالة - على . وقد ظهر - والحمد لله - أثر ذلك في الوجود ظهوراً لايشك فيه من علم بالحال، وميز (٨) ما كان عليه الأمر وما إليه آل ، خصوصاً فتنة العصابة (٩) الناجمة يبلادنا من أهل الغواية، المنتهكين لحرمة (١٠٠ الشرع، المسددين سهام إذايتهم لأهل الدين خصوصاً، ولكل من لم يتابعهم على ضلالهم(١١١) عموماً. فقد أكثرت (١٢) التأكيد على أصحابنا المكيين والمدنيين في رفع الشكاية إلى الله بمتبوعهم الذي ثلم في الإسلام ثلمة لايسدها إلا الذي فيه عيناه. وقد (١٣) رأى بعض الفقراء في واقعة منام إثر وصول الكتاب إليهم أن النبي - على الله عنام إثر وصول الكتاب إليهم أن النبي - على ال والناس يدخلون عليه فيها(١٤) أفواجاً . فسأل الرائي عن ذلك ، فقيل له إن

<sup>(</sup>٤) ح : في تحقيقها . (۳) ح: مستغنی علی

<sup>(</sup>٦) ط: المغرب. (۵) ح : جدیر ، وهی ناقصة فی ب .

<sup>(</sup>۸) ب : وميز بين .

<sup>(</sup>١٠) ب : لحرمات . (٩) و العصابة ، ناقصة في ب

<sup>(</sup>١٣) ط : ومن

<sup>(</sup>١٢) ط: أكثر.

<sup>(</sup>١٤) و فيها ٤ ناقصة في ط .

النبى - النبى الناس على البراءة من فلان. ومن ذلك اليوم أخذ ذكره في السقوط وأمره في الهبوط، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون (١).

وفى ضمن الكتاب<sup>(۲)</sup> الذى بعثته للمجاورين ثلاثة<sup>(۳)</sup> أبيات أمرتهم بالصاقها حذاء المكان الذى كنت أجلس فيه بالمسجد النبوى، يكون<sup>(3)</sup> ذلك تذكرة لهم<sup>(٥)</sup> بقائلها، فيقسموا له من دعواتهم فى أشرف الأماكن. وقد كتبوا إلى أنهم فعلوا – والحمد لله كثيراً على مامن به من ذلك – وهى هذه:

أجيران خير الخلق منوا بدعوة لمن ناب عنه في الخطاب بنانه لئن غاب عنكم شخصه ففؤاده لديكم رهين (٦) لايفك رهانه فإن خفتم نسيانه فكتابـــه يذكركـــم به وهذا مكانه

نسأل الله تعالى بجلال وجهه العظيم، ووجاهة نبيه الأكرم الكريم، أن يرزقنا العود إلى تلك الأماكن المطهرة، وينعم قلوبنا وقوالبنا بالتقلب في تلك البقاع المنورة، ويحشرنا في زمرة أهلها أحياء وأموتاً، ويجعل محبة سكانها لأرواحنا أقواتاً ؟ إنه جدير بالإجابة، قريب لمن وهب (٧) في دعائه الإنابة (٨)، آمين، آمين.

وممن لقيته بطرابلس مفتيها الشاب الظريف، الأريب العفيف، الفقيه المشارك، سيدى محمد المكى (٩). بيتهم بيت علم ورياسة دينية (١٠) من لدن

<sup>(</sup>١) قرآن كريم : سورة آل عمران ، آية ١٦٠. (٢) ب: الكتب .

<sup>(</sup>۲) ح : ثلاث

<sup>(</sup>a) ط: ويكون (٦) ح: رهان .

<sup>(</sup>۷) ح : واضب (۸) ح : إلا عليه .

<sup>(</sup>٩) ب ، ط : المكنى ، وقارن ، فيما سبق، ص ٢٤ وهـ ٥.

<sup>(</sup>۱۰) د دينية ١ ناقصة في ح .

 $إسلامهم^{(1)}$  إلا أنه لم تكن له رحلة في طلب العلم. وقد حج مع أبيه في صباه، ومات أبوه قبل أن يستفيد منه، فقرأ على شيخنا ابن مساهل وعلى بعض متفقهة البلد، فأعانته الحظوة والذكاء ونباهة الذكر (٢) وإقتناء الكتب الكثيرة على ولاية منصب الفتوى، بعد عزل شيخنا ابن مساهل؛ وقد تقدم شرح ذلك في أول هذا الكتاب (٦). وقد شاهدت منه حسن أخلاق، يدل على طيب أعراق. وقد استعرت منه كتباً فما بخل بإعارتها بل استعار لى من غيره كراريس من شرح المختصر، لشيخنا الأجهورى، مست الحاجة إليها لتكميل جزء ناقص عندى. فتوسط لى في ذلك توسط أمثاله، ولم يقصر عما يقتضيه مجده من رتب كماله، فأوجب ذلك على (٤) أن كتبت (٥) له بعد إتمام الجزء (١) أبياتاً ثلاثة، أشكر صنعه وأشيد ذكر نعمته التي بذل في إتمامها وسعه ، لأن الكتاب (٧) كان بيد (٨) من يضن ذكر وجلالة من شكر (١٠)؛ وهي هذه :

١ – سأشكر إحسانا بدا(١١) منك سيدى وأشكر فعلا منك قد صدق القولا

٢ – ولشكرك الشرح الذي تم نقصه لولاك كان النقص قطعا بـ أولى

٣ - وقد قيل من لم يشكر الناس لم يكن ليشكر رب الناس في كل ما أولى

لطيفة : الحديث شجون سيما عند إرادة تكثير الفوائد وجمع الفنون؛ والشئ بالشئ يذكر، ووصل فائدة بمشابهها لاينكر. وذلك أنى ضمنت الأبيات

<sup>(</sup>١) ط: أسلافهم (٢) ح: الفكر.

 <sup>(</sup>٣) هامش – أنظر أول الكتاب
 (٤) ح : عى ذلك .

<sup>(</sup>٥) ح : أكتب (٦) ط : بعد إتيان الجرء لي .

<sup>(</sup>Y) ب، ط: الكتب (A) ط: ييدى .

<sup>(</sup>٩) ط: استعانة في ط. (١٠) د من شكر ، ناقصة في ط.

<sup>(</sup>١١) ط: بذي .

<sup>•</sup> 

الثلاثة قصيدة بعثتها إلى بعض الفضلاء من الإخوان(١) النبلاء، كنت استعرت منه شرح المواقف(٢) للنسخ، فمطلت(٣) برده حولا وقد كان الوعد شهراً أو شهرين. فكتبت إليه معتذراً، ولأغضائه منتظراً؛ وقد كنت كتبت في حال الاستعارة قصيدة ليست معانيها من غيرها (٤) معارة. فأجاب عنها بأفضل منها ونص ما كتبت <sup>(ه)</sup>:

وبحر (٦) ندى لم يخش وارده (٧) هــولا سيسوى إنه لا إتسم فيه ولا غيولا وأشكر فيعلا منك قد صدق (٨) القولا ولولاك كسان النقص قطبعا به أولمي فضائلك الغرا(١٠) على من أتى عولا ولم أر شهرا قبله قد غــدا حـولا(١١) وآونية ترنسيوا بعين ليها حولا فلا قبوة للعبد في (١٣١) ذا ولا حبولا

١- أمولي غسدا حَرّ الكلام له مسولي ٢- ومن نظمه يسبى العقسول رحيسقه ٣- سأشكر إحسسانا بدا منك سيدى ٤- ويشكرك المتن الذي تـم شرحـــه ٥- فقد قيل من لم يشكر الناس لم يكن ليشكر رب النساس في كل ما أولسي ٦- تطولت حتى طلت غيرك ثم لـــم تدع لسمواك البوم طمولا ولا طمولا ٧- فمثلك من أولى الجميل وسوع السجزيل ولمم يطلب على فعله قولا(٩) ٨- فقد حزت إرث الأولسين وأدخلت ٩- وعذرا فقد أخلفت وعدى ممساطلا ١٠- على أنسها الأيام تعرض تسارة ١١- فنبسرم (١٢) أمرا والمقدر غسيره

<sup>(</sup>٢) ب: المراقب. (١) ط : إخوان

<sup>(</sup>٤) ط: غير. (٣) ط: فبطلت

<sup>(</sup>٦) ط : ونحرا . (٥) ط: ما كتبت له

<sup>(</sup>٨) ط: صادق. (٧) ب : واردوه

<sup>(</sup>٩) ح: قوله فعلاء ط: فعله نزلا (١٠) ط: الغراء.

<sup>(</sup>١١) ط: جولا (۱۲) ب، ط: فييرم -

<sup>(</sup>۱۳) و في و ناقصة في ط .

وقد أجاب عن هذه القصيدة بقصيدة له طنانة، ضربت في الإبداع بسهم مصيب، وحازت من رقة اللفظ وجزالة المعنى أوفر نصيب. بيد أنه تخامي روي قصيدتي لقلته، بل لتعذره وعزته، سيما مع لزوم ما لا يلزم . على أنه قد أتى من بديع النظم بما هو أحزم (١). ونص قصيدته التي أجاب بها :

به قد نفثت السحر في (٥) عقد الفكر كما مال سكران علمي نشوة الخمر بهول (٩) وهمم قد تلجلج في الصمدر لكنت بليدا عن نظهام وعسن نثر يبدر (١٠٠) الدجا والشمس والأنجم الزهر وأخرس (١٢) أرباب الفصاحة بالسعر به الدار مثل المسك أو عنبر الشحر (١٣)

١- قواف كأسلاك (٢٠) العقود على النحر بها الشعر قبد أبدى فنونسا من السحر ٢ - وطبيع يحاكيه النسيم (٣) لطيافة وقيد عنبرت أذيباله نفحية الزهير ٣- ومجد يُنبَى عن محاسن من مضـــى كمـــا أنبأ الإسفار عن صــادق الفجـــر ٤- أرب المعالى والقــوافي ومن غـدا لـه الفضل مسطوراً على صفحـة الـبدر ٥- أتاني شعر (٤) هذب الطبع لفظه كما هبذب الصبواغ صبافية البتبر ٦- غدا فتنة العقــل الرصـين كأنمـا ٧- ومالت بأفكاري (٢٦) حسلاوة لفظم ۸- وقلدنی مجدا(۷) وعـــزا وســؤددا ٩٠٠ حنانيك إن الفكر أدهاه حادث ١٠- ولولا نظام منك أيقسظ فكرتي ١١- وهبني صغت الشعر تاجاً مرصعا ١٢ – أأرضاه للمجد الذي راع (١١) فضله ١٢ - عليك سلام من محب تباعدت

<sup>(</sup>٢) ح: لأسلاك . (قولة) . (١) ب: أحرم

<sup>(</sup>٤) ط: شعرا . (۳) ح : النسيج

<sup>(</sup>٦) ط : بأفكار . (۵) ح : من

<sup>(</sup>٨) ط: الدهر. (٧) ح : فخرا

<sup>(</sup>۱۰) ح: لبسر. (٩) ح : لهول

<sup>(</sup>۱۲) ب: أخرص . (۱۱) ح: فاع

<sup>(</sup>١٣) ب، ط: الشخر.

ثم كتب بإثر هذا النظام (١) نشراً ، وهو هذا :

حمدا لدهر أطلع في فلك المعالى شمسك، ولزمان أزهر في روض السيادة غرسك (٢). لقد انخفنى (٣) منك يتيمة (٤) ليس لها إلا نفوس الأحرار قيمة. وأقسم بمن زين العقود على النحور (٥) وأخجل البروق بمباسم (٦) الحور، وصير النيرات قنائص (٧) أقلامك، والدر والياقوت معادنهما بحور كلامك (٨). لو قدرت لصيرت لك النترة نثراً، والشعر شعراً، فضلاً عن القريض. ولكن كيف (٩) حال المريض فليقبل سيدى ما أنا برئ من (١٠) عهدته، ومتفص (١١) عن عقدته، إذ هذه عجالة الإرتجال (١٢) مع توالى الأحوال (١٣) وضيق المجال. ولولا الحرص على إرضائك والاعتماد على إغضائك ما سطرت ما (٤١) إن لحظته لفظته والله يبقيك وعلى معارج الاصطفائية يرقيك؛ ويعلم الله، وهو المطلع، أني (١٥) وإن تناءيت عنك شخصاً فإن قلبي قد صار بحبك مختصاً. فليدع سيدى لأخيه (١٦) لعل الله أن ينير لنا ما أدلهم ، ويفرج ما أهم، وأن لا يروع سر بنا ولا يكدر شر بنا بجاه المصطفى – ﷺ . أ. هـ. ماكتب.

ولعمرى وماعمرى على بهين إن الإذعان لهذا المعجز من القول على كل بليغ لمتعين. فوالله ما أدرى أى كلاميه أبلغ، وأى ثوبى براعته أسبغ : أنظامه

| (۲) ب، ط: عرشك.              | (۱) ط: المنظم                  |
|------------------------------|--------------------------------|
| (٤) ح : بتميمة .             | (۳) ح : انتحفتنی ، ب : انجمعنی |
| (۲) ح : بمیاسیم .            | (٥) ط: النحر                   |
| (٨) ط: من بحور كلامك.        | (۷) ب : قلائص                  |
| (۱۰) ط: عن .                 | (٩) و كيف ۽ ناقصة في ب ، ط     |
| (۱۲) ح ، ب : ار پخال .       | (۱۱) ط : متفق                  |
| (۱٤) ب: من .                 | (۱۳) ح : الأوحال               |
| (١٦) ﴿ لأَخِهِ ﴾ ناقصة في ط. | (۱۵) ح : وافي                  |
|                              |                                |

الذي رقت ألفاظه فراقت (۱) معانيه، وضاقت عن استقصاء (۲) محاسنه طاقة الفكر لدقة مبانيه، أم نثره (۳) المزرى بنثار المسك الفتيق، المتلاعب بالعقول ولا كتلاعب الخمر الرحيق (٤)، ما تأملته إلا أبدى لى من محاسنه ما لم أعهد ولا عاودته (۵) النظر إلا أشهدنى ما لم أكن أشهد. كأنه روض تلاقت (۲) أزهاره، وسالت أنهاره (۷) فما عسى يد الناظر فيه (۸) أن تقتطف ومن أين لها من كل ألوانه أن تختطف. كلما استجاد شيئاً (۹) عاقه عن اجتنائه (۱۱) أجود، وكلما عاود النظر كان العود بالفائدة أعود. وبالجملة فالمنصف اللبيب لا يمترى أنه السهل الممتع (۱۱)، ولا يرتاب أنه الشافى الكافى والقليل المقنع (۱۲). وما بعد العيان من بيان.

وربما تشوقت نفس الأديب وتطلعت أمنية اللبيب (١٣) إلى سماع (١٤) القصيدتين اللتين أوجبتا ذكر ماقبلهما وكانتا في الحقيقة أصلهما، والكلام يقود بعضه برسن بعض، ومسالكه تتشعب بالطول والعرض، وتتسع بالرفع والخفض، وتتمايز بالقبول والرفض. والأديب لايمل فيها الترداد بل لا يزال نشاطه مع الترداد يزداد. فنذكر (١٥) القصيدتين وسببهما، وذلك أني كتبت إليه (١٦) أولا نثراً لا بأس به، فرجع الرسول واضعاً إحدى يديه على الأخرى

<sup>(</sup>۱) ط : فرقت فرقت (۲) ح : وضاقت على استحسان، ط : الاستقصاء .

<sup>(</sup>٣) ب، ط: أنثره (٤) ط: الرشيق.

<sup>(</sup>٥) ط: عادته (٦) ح: تأنفت، ب: تآلفت.

<sup>(</sup>٧) و وسالت أنهاره ، ناقصة في ح ، ب (٨) ح : منه .

<sup>(</sup>۹) ح: استزاد شما ، ب استزاد شيئاً (۱۰) ب: احتياجه .

<sup>(</sup>١١) ح ، ط : السهل المتع، ب : المنهل الممتع .

<sup>(</sup>١٢) ح: القليل المنقنع، ب: القليل المنقع.

<sup>(</sup>١٣) ح: أمنية السالي اللبيب (١٤) ، إلى ، ناقصة في حد .

<sup>(</sup>۵۱) ط: فلنذكر(۵۱) ح: له.

واضياً من الغنيمة (١) بالإياب، محتسباً في ذهابه أجراً. فرددته إليه بقصيدة بائية ملحاً في الطلب ثانية (٢)، وهي هذه :

> ١ - أنسا لك الجمسد موروثسها ومكتسبها

٣- هدى إلى بابك الآمسال فيض نسسدا

٤- وقد سمسا أمسلى إليسك يقدمه

٥- وجهت وجه سؤالسي لك حين غسدا

٦- ما كان ظنى أن الوفسد من أملسى

٧- حتى أتى رائدى سفر اليسدين وقد

٨- فعاتبتني وماوس الصدور فلم

١٣- حتى أنال المني أو يقضي (١٢) الناس من فعلمي وفعلكم (١٣) في ذلك العسجا

١٤- بأن يقولوا وحاشا الجود غاص (١٤) وقد أبلسي (١٥) الفتي العسذر فيما فيه قد دأبا

منك سقىي من نأى عسسنك ومن قربسا ظـــن جمسيل فلا تردده مكتسئيا وجهسك قبلة من في الخير قد رغسبا ومن كتمسايي يعودان كسما ذهبسا غسدا بخفي حنين منك (٤) محسقبا (٥) أعسبأ بهسا فرددت الوفد منقلسبا ٩- فقلت عودا على بدء فعد أملى إن الجسواد إذا استوهبته (٧) وهسيا ١٠- (٨) وللمستقادير (٩) أوقات فريتهما صادفت غيث نستداه اليسوم منسكسبا ١١- قد يخلف النـــوء أحيانا فيعقــبه غيــت يكون لـذاك النوء (١٠) متتـــبا ١٢ - فإن يعد ثانيسا مسسن دون رغبسته فسللا أردنسه (١١١) بالرغسم محتسسا

ذكاء أصسل وفسرع أثمسر الحسسا

يوجهــــك اكتســــبا نورا به التهـــــبا

(٣) ط : مذ

(٥) ط : مقتحبا (٦) ط: الصدر فلم، ب: الصدور ولم -

(٧) ب : استوهبه (٨) ب : ولى المقادير، ط : وللمقادر.

(٩) ح : النداء

(١٠) ح: هذا البيت يأتي بعد الذي يليه وهذا الآخير ناقص في ب.

(١١) ح: فلا أرددنه، ط: فلاردته.

(١٣) ط: أو فعلكم

(١٥) ط: أبي .

(۱٤) ح، ب: غاض.

(١٢) ط: ﴿ رَبِقَضِي ﴾ بدلاً من ٩ أو يقضى ٩ .

<sup>(</sup>١) ط: (١) بالغنيمة ( بدلاً من ( الغنيمة ( ٢) ب: ثانيا .

٤) ب : بخفي عيني عنك .

01-0 وان يعد بالمنى فسوف أنشر ما يملأ أسماع من يهسواكم طسربا 0.0-1 أشدوا بشكركم (۱) واستعين على أداء واجبه إخسوانى الأدبيا 0.0-1 أودعه الكتب (۲) منظوما (۳۱ وأنشره بين المحافل أقضى (0.0+1 منظوما (۱۲ وأنشره أبلغ فى شكر (۸) كما أكثر الإلحاح إذ طلبا (۹) أبلغ فى شكر (۸) كما أكثر الإلحاح إذ طلبا (۹) وإننى بكلا الأمسرين مضطلع لو مسنى وصب (۱۱) لا أشتكى (۱۱) نصبا 0.0-1 وقد وجدت مكان القول ذا سعة كمسا وجدت لبانا قائيلاً دربا (۱۲)

فلما بلغته القصيدة بعث الكتاب (۱۳) ومعه جوابها من بحرها ورويها، وهرهذا :

۱ – ما روضة جادها (۱۸) مرن قد انسكبا والفجر ينثر (۱۵) من عقد الرجا (۱۹) شهبا (۱۷)
 ۲ – فافتر زهر أقاح (۱۸) الروض من طرب والشمس ما رشفت من ثغره الشنبا
 ۳ – ولا الكؤوس ولو لاحت أشعتها كأن حمرتها خدة قد التهابا
 ٤ – على أغان غروان (۱۹) في دجا سحر تصبي الوقور (۲۰) بشدو يبعث الطربا

(۱) ب: أنت وأنشدك (۲) ح: الكتب. (۳) ما الكتب. (۳)

(٣) ب : شعریا (٤) ب : اقضوا .

(٧) ط: الأدب (٨) ط: شكرا ً.

(٩) ط: والطلبا (٩٠) ح: نصب .

(۱۱) ب: لا شكى (۱۲) ط: ذربا ـ

(۱۳) ح: بالكتاب (۱٤) ح، ب: زادها.

(١٥) ط : ينشر(١٦) ب : الرجا .

(١٧) ط: الشهبا (١٨) ح: زهر اللفاح، ط: زهر القاح.

(۱۹) ب : أغار غوار (۲۰) ب : الرمور .

Y . 7

فرد للجسم روحما كممان مغمتريا من قد (١) غدا علمسا في الشعسر للأدبا خسط وأبلمغ من أملمي ومن كتمسيا تخاله من غيرار السينيف معتسطيا (٣) تزيح أنوارهما الأحملاك والحمجا يظل ماعاش منسها الدهسسر مكتسستيا والعفو من أحسن الأشيالن(٥) غلسبا وأنت تولسى لراجيسك الذي طلسسبا فكيف نهجسر منك العلممم والأدبسا

٥- ولا وصال حبيب زار عن شُحُلط ٦- عندى بأحسسن من شعسر ينمقسه ٧- النسساثر الدر في طسوق المسها روان ۸- دو مقول ترهب الكتساب(۲) صولتسه ٩- شمس العلوم تبسدت في سمسا دول ١٠- وافت خليلسك أبيات (٤) خجلت لها ١١- إن صدرت هفوهَ من خلكم سفهـــا ١٢ - فجد يعفسوك إذ العفسو من كرم ١٣- لم لا أنيلك ما ترجـــوه من أمــل ١٤ - وكيسف أمنسع من إدراك بغيسته من بلسغ الطسالين السسؤل والأربا ١٥- كل بساء بمسا يعطسيه من نشسب يامسسن يسر بمسا يعسطي إذ وهسبا ١٦- لاتلزمني ذنبا(٢) ساقم قمسدر(٧) أدهى(٨) وأغرابنسما(٩) الأحداث والسنوبا ١٧ - وبينسنا ذم ترعسي (١٠) شرائطها ١٨- هذا جوابسي عن أبيات شعركم (١١) ومسن يساجل بحسراً مساج واضمطريا ۱۹- لازلت تخبی (۱۲) رسوما للعلا اندرست ماقبُلست وجسنات الورد ربع صبا (۱۳)

> (٢) ط: الكتب. (۱) د قد ۱ ناقصة في ب

(٤) ط: أبيات . (٣) ح ، ب : مقتضباً

(٦) ط: ذنب. (٥) ط: الأشياء

(۸) ب : أدعى ، (٧) ح : القدر

(۱۰) دهم لم نرع · (٩) ط: بناء

(١١) ط: شعرك

(١٣) القراءة في ب ( الرود صيا ) .

(۱۲) ب: محبى -

ومن جملة ما وصل إلينا من المكاتيب (١) من المغرب كتاب من صاحبنا الأريب الأديب (٢) سيدى عثمان بن على ، ومن جملتها قصيدة له فائية (٣) أردت إثباتها هنا ، وهي هذه . وقبلها نثر بليغ وهو (٤):

من ترك الجسم رهنا واللب وهنا ، وأصلى الفؤاد بنار البعاد ، وأعرض ولم يال وأسلم إلى وبال ، وأغاب وأطال ، وأذاب (٥) وصال . فلولا (٦) التعلل بلقائه لم يحقن (٧) من المحب فضل دمائه . المعنى بهذا التغزل والمطلوب منه التفضل بالتوصل ، فقد طال على الكئيب أمد الهجران وأمضه التأسف والهوان ، فقال منشدا ، ولبعض لهب (٨) الأسى مخمدا (٩):

۱- أهاجـــرة بعد الوصـال لها إلــفا
۲- ومحرمة جنبا له خـير مضجـع (۱۰)
۳- أجاج (۱۱) الهوى جوانح الصب مذهبا
٤- رقدت هنيئا إذ قــدرت على النــوى
٥- وأضرمت (١٤) جمرا في الحشا ورجمته
٦- وأزمعت صـرما دون (١٦) عفـو كأنني

وغادرة من كان أوفى لها ألسفا ومانعة للظلم من ظلّمها رشا رسفا إذا رام فتحا منك أتخفته (۱۲) حتفا وجفن محب من بعادك لا يغفا (۱۳) فرجمك لا يتقى (۱۵) وجمرك لا تطفا قرفت من الأوزار ما عنه لا يعفا (۱۷)

(٢) ط: الأديب الأريب.

<sup>(</sup>١) ط: من المكاتب.

<sup>(</sup>٣) ط : فائنة .

<sup>(</sup>٥) ح : وأذال .

<sup>.</sup> بيت ، ط : يبق .

<sup>(</sup>٩) ط: محمدا .

<sup>(</sup>۱۱) ح: أزاح ، ب: أحاح .

٤) م : ٥ وهو١ ناقصة في ط .

<sup>(</sup>٦) ب : قبوله .

<sup>(</sup>٨) ولهب، ناقصة في ط.

<sup>(</sup>١٣) ط: وجفن محب من جهادك لا يقضا ، ب : ومن محب من عبادك لا يغفا .

<sup>(</sup>۱٦) ط : دون رفق ، ب : وررمن .

<sup>(</sup>١٧) ط: لا يخفا.

وإن (٦) طال الجفا (٧) ارجحي (٨) العطفا به القلب (۹) منى قبل ثم ارتضى الحيفا (۱۰) بأن الردى في الطرد كيف به كيفا(١١) وسل إلى قتملي بجفوته سميفا فذا ابن جلاء في الأحبة لا يخفط وعند أولى العرفان ما أظهر العرفا له أبدا ولا عدمته لي إلىسلما وصيرتني ذا غربة للأمي حلــــــفا فهل منكم وصل يزيل الذي شفا (١٦٠) مريضا فهل طب بطبك يستشفى . فما بالكم (١٩) عدتم أفضهم أجفا صديقا (٢٠) وقط لا يرى يقبل الصوفا

٧\_ حكيت صديقي في خلائق (١) تقتضي مواصلة الأحرزان (٢) والبشر لا يلسفا ٨ إخالكمسا حسبتما ان جفوها تركت الهوى كلا فلم أفضض الطرفا ٩\_ صدود كما أغرى (٣) الفـــؤاد ومامـــــــلا بحقكما عن صد صباحبكما كفا (٤) ١٠ ـ صلاني أغيثاني ذمامي (٥) أبقيا فإني ١١ـ صديقي ثبدي الأنس أرضع مرضيسا ۱۲\_ فأعقب أنــس بالتناســـي ومـا دري ١٣\_ وأشرع رمح الهجر بالصمد جاهمراً ٤ ا ـ فإن كان عمرو عن صديقي ســائلا ١٥\_ هو العرف(١٢) واعدد من عداه منكرا ١٦٦ أبو سالم (١٣) لازال دهر (١٤) مسالما ١٧۔ أبا سالم (١٥) أفجعتنسي بتخسلف ١٨ ـ أبا سالم شموقي للقيساك شفني ١٩- أبا سالم أوحشتنمسي وتركتنمسي ۲۰ أبا سالم عهدى بكم أرأف (۱۸) الورى ٢١ ـ أبا سالم أجرحت صمدرا لودكمم

. (٣) ب، ط: أغر. (٢) ب: الأحرار . (١) ط: في خيلاتقي .

<sup>(</sup>٤) ب : بخلكما عن صاحبكما كفا ، ط : بحفكما عن حبكما كفا .

<sup>(</sup>٦) ب : ولو ، ط : فلو . (٥) ب: دمائي ، ط: دماء .

 <sup>(</sup>٧) و الجفاو : ناقصة في ط. (٨) - : اریخففی .

<sup>(</sup>١٠) ب، ط: الجفاء (٩) ط: في القلب .

<sup>(</sup>١١) ط: فانسنى بالتاسى ومادرا بان الود في الطرّ كيف به كيفا .

<sup>(</sup>١٥) ط : أبو سالم . (١٤) ط: دهرا .

<sup>(</sup>١٦) ط : شرفا . (۱۷) ح : يشتفي .

<sup>(</sup>۱۹) سے : فعالکم ( وہی مستقیمة وزنا ومعنی ) . (۱۸) ح ، ب : اراو .

<sup>(</sup>٢٠) ب، ط: صدر لود لكم صدقا ، ص: صدرا لودكم صديقا .

۲۲ فلولا المبيح للتخلف والنسوى
۲۳ ولكن أجبت (۱) في مجاورة الذي ٢٤ ... بلغت الذي تنسى الأحبة عنده ٢٥ ... أرحت فؤادى (٢) إذ أزحت (٣) عناءه ٢٦ ... شفيت جنانا بالحضور (٤) وطالما (٥) ٢٧ ... ومتعت نفسا في بقساع شريفة ٢٨ ... هنيئا لك الجسوار بعد زيسسارة ٢٩ ... أعلل نفسى والتعسلل باطسل ٢٩ ... أعلل نفسى والتعسلل باطسل ٣٠ ... ولكن حبسى (١٠) عن رفاق (١١) مقدر ٢٣ ... وأسأل (١٠) من رفاق (١١) ما يمنع السرى (٢٠) ٢٣ ... وأسأل (١٤) ربى أن يمسن بتسوبة ٢٣ ... وأدكى صلاة الله معها تحية ٢٣ ... وأهدى سلاما وافرا ناميسسا إلى

لما صافحت كفى لكم فى اللقا كفا لإكرامه أعيت محاسنه الوصفا ويرمى بكل الأهل من أجله خلفا بمكث لدى من كان فى شدة كهفا بغيبته (٦) على شفا الهلك قد أشفا لبيد كل الخلق من عدم الألفا (٧) وهيهات لا يجدى (٨) لعل ولا سوفا أسير مع الركبان يحصل لى الزلفا وهمى فى التدآب لا يقبل الكشفا وعندى من الأوزار ما يوجب الخوفا وعندى من الأوزار ما يوجب الخوفا تخفف وزرى علنى أنزل الخيفا على أحد تنها كالمؤنة الوكفا على أحد تنها كالمؤنة الوكفا أبى سالم لا زال من همه يكفا

وممن لقيته بطرابلس الشيخ الفقيه المشارك النبيه سيدى محمد بن العلامة (١٥) الفهامة ، الناسك الخاشع الجامع بين علمى الظاهر والباطن ، سيدى عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الفكون (١٦) القسمطيني - رضى

- (١) ب: أحبت ، ط: أصابت .
  - (٣) ط: أزحت.
  - (٥) ب، ط: وظالما .
- (٧) ط: الأكفا (مقصود الأكفاء).
- (٩) ب، ط: ١ لو ١ بدلا من ١ ولو ١ .
  - (۱۱) ح : وفاق .
  - (١٣) ب: الاسرى .
  - (١٥) 1 بن العلامة ، ناقصة من ط .

- (٢) ح : فؤادا .
- (٤) ط: بالحظور .
  - (٦) ط: بغينيه .
- (٨) ح : لا يجذى .
- (۱۰) ح ، ط : حسبي .
  - (١٣) ط: الاتقان . .
  - (١٤) ح: وأسأل إلا.
  - (١٦) ط: الفكوني .

الله عنه ونفعنا به ـ ، قدمها حاجا وهو أمير ركب أهل الجزائر(١) وقسمطينة وتلك النواحي على نهج أبيه وعادته (٢) في ذلك ، محافظا على سلوك سيرة والده من التؤدة والحلم والوقار ، فأحبته القلوب ومالت اليه النفوس . ولم يطلع أميرا إلا في هذه السنة وقبل ذلك إنما كان (٣) يطلع بالركب والده ـ رضه . فلما توفي قام ولده هذا مقامه في ذلك \_ أعانه الله وسدده \_ وكانت وفاته \_ رضه \_ عشية الخميس السابع والعشرين من ذي الحجة سنة ١٠٧٣ شهيدا بالطاعون ، وكانت لنابه \_ رضه \_ وصلة وانتساب بالخدمة والولاء والاعتقاد الصالح لما حججنا(٤) معه في سنه ٦٤ [١٠] . وقد قال لي (٥) ـ رضه ـ لما طلبت منه الانصال بحضرته والانخراط في سلك أهل خدمته إنى أقول لك كما قال الإمام الشاذلي ــ رضه ــ « لك ما لنا من الحرمة (٦٠)، وعليك ما علينا من الرحمة ، وكان ـ رضه ــ في غاية الانقباض والإنزواء عن الخلق ومجانبة علوم أهل الرسوم ، بعد ما كان إماماً يقتدي به فيها . وله في كثير منها تآليف (٧) شهد له فيها بالتقدم أهل عصره . فألقى في قلبه ترك ذلك ، والعكوف على حضرته بالقلب (٨) والقالب ، والتردد إلى الحرمين الشريفين ، مع كبر السن (٩)، وكان يقول إذا ذكر له شيء من هذه العلوم : قرأتها لله وتركتها لله (١٠٠). وقنعت منه \_ رضه \_ بالكلمة التي قالها لى لما علمت حاله ، وخشيت أن أثقل عليه وأكلفه مالاتطيب (١١) به نفسه، فإنه ــ رضه ــ من أهل القلوب . ومروياته ــ رضه ــ مستوفاة في فهرسة شیخنا آبی مهدی عیس الثعالبی ، فنحن نروی عنه جمیعها بواسطته (۱۲۰). فلما لقيت ولده هذا تقربت له وانتسبت له بمعرفة والده ، فوجدت عنده بعض علم

(٢)ط : وعاداته .

<sup>(</sup>١) ب: الحجاير.

<sup>(£)</sup> ح : حججت .

<sup>(</sup>۲) ح : العظامة .

<sup>(</sup>٨) ، بالقلب ، ناقصة في ط .

<sup>(</sup>١٠) ط: قرأناها لله وتركناها لله .

<sup>(</sup>١٢) ط: يواسطة .

<sup>(</sup>٣) و كان ؛ ناقصة في ب ، ط .

 <sup>(</sup>٥) الو الناقصة في ب.

<sup>(</sup>٧) ط: وله منها كثير تأليف.

<sup>(</sup>٩) ملا : ش .

<sup>(</sup>١١) ط: أو أكله بما لا تطيب.

بي. وقال لي: أنت (١) الذي وصل إلى الوالد كتبك (٢) المبعوث (٣) من وادي ريغ (٤) قبل موته بعام ؟ فقلت : نعم . ورحب (٥) بي ، وهش وبش وآنس ، ووجدت عنده عدة (٦٦) من مؤلفات والده وبعضها بخطه \_ رضه \_ فأعارها لي مدة إقامته هناك ولم تطل إقامته (٧). فمنها شرحه على أرجوزة المكودي في التصريف ، وهو مجلد أجاد فيه غاية الأجادة ، وأحسن كل الإحسان ، وأعطى النقل والبحث فيه حقهما ، ولم يهمل شيئا مما يقتضيه لفظ المشروح ومعناه إلا تكلم عليه وأجاد كما هو شأنه في تآليفه .

وأول خطبته : الحمد لله الذي أجرى تصاريف المقادير (٨) بواسطة (٩) أمثلة الأفعال ، وأوضح بيان افتقارها إليه بتغير حالتها من حركة وصحة واعتلال، ونوع أشكال عين وجودها إلى ضم الإنضمام إليه ، وكسر الانكسار لديه ، وفتح الانفتاح في مشاهدة العظمة والجلال . ولا يخفي عليك (١٠٠ ما اشتمل عليه هذا المطلع من براعة الافتتاح ولطيف الإشارة إلى أنواع الإعراب والتصريف . وقد فرغ من تأليفه أوائل صفر من عام ١٠٤٨هـ [ ١٦٣٨م ]. وشرحه هذا أوسع نقلاً ، وأكثر بحثاً ، وأتم تخريراً من شرح العلامة سيدى أيي عبد الله محمد(١١) المرابط الدلائي . ولا أدرى أيهما سبق إلى شرحه . ومن تآليفه ــ رضه ـ ديوانه في مدح النبي ـ صلعم ـ المرتب على حروف المعجم . وكتب عليه مما يمدح به (١٢) عند الغمة وساعة الغياهب المدلهمة . والتزم أن جعل مبدأ كل سطر حرفا من حروف ﴿ الهي (١٣) \_ بحق المدوح اشفني ؛ آمين ﴿ . وجملة ذلك خمس

<sup>(</sup>١) ح : وقال : أما أنت .

<sup>(</sup>٣) ط : المبعوث .

<sup>(</sup>٥) ط : فرحب .

<sup>(</sup>V) و ولم تطل إقامته ، في ح .

<sup>(</sup>٩) ب : واسطة .

<sup>(</sup>۱۱) و محمد و ناقصة في ح .

<sup>(</sup>۱۳) ط: اللهي ، ح: الاهي .

<sup>(</sup>۲) ح : وصل إلى كتابك للوالد .

<sup>(</sup>٤) ط: ريع .

<sup>(</sup>٦) د عدة ٥ ناقصة في ط .

<sup>(</sup>٨) ب : المقارد .

<sup>(</sup>١٠) ط: عليه.

<sup>(</sup>۱۲) و به ، ناقصة في ب ، ط .

وعشرون حرفا ، ففي كل قصيدة مثلها أبياتا ، فلنذكر بعضها تبركا . فمنها في ررى الهمزة :

> ١ ـ أبدرا بدت (١) في الخافقين ســـعوده ٢ له في العلى أعلى المراتب رتبة (٢) وفي (٣) ٣- أضاء وجود المكائنات يبعثمم ٤\_ هو الغيث أحيا (٦) الأرض بعد مماتهـــا عدى ذا لواء (٧) الحمد في الحشر إذ غدا ٦\_ بمولده للأرض فخرا(٨) على السما ٧ حوى ليسلة المعبسراج كل فضيسلة ٨ قرير العين (٩) عاد بالسؤل والمسسنى ٩\_ أتم له بالفرض أشمسوف خلعممة ١٠ - له المعجزات الغر أسطع (١٠) نورهـــا ١١- مكين أمين صادق القول مرتضـــــى ١٢\_ ماثره محمودة فـــوق ما أتــــى (١١) ١٢ ـ دعا فاستجابت (١٣) في المعاد أدخارها ١٤ ـ وكم له من أى كسرام (١٤) شهيرة

مراقى ذرى (١) العرفان قدما مبوأ (٥) وطلعته الغرا من الشمس أضـــوأ وخاتم كل الرسل ثمت ميسدأ مكينا وفي الأهوال للخلق ملجـــا وحق لها بالفخسسر وهمو المنبسأ وأم يها نعمم الإمممام الممسرأ وتوّجه المولى بما هو أهنـــــاً وأخدمه الأملاك والحجب توطسأ وأرفعها قدرا مدى الدهر يقسمرأ به القلب يجلي عنه ما كان يصدأ به من بديع الذكر للعرف منشأ (١٢) أراح بها كلا فللجمسع تخبسا أصابعه أروت إذا الجيش يظمسا

(۱) ط: بدی .
 (۲) ح: أعلى العلى رتبة ، ب: الملا أعلى العلى رتبة.

(٣) و في ٤ ناقصة في ط .
 (٤) ب ، ح : ذوى .

(٥) ط : هيواً .

(۷) و يراد لواء و في ب ، ط .
 (۸) ب ، بمولده الأرض فخر .

۹) ح : لعين .
 ۹) ط : مطلع ، ب : سطع .

(۱۱) ب: والتربه ، بدلا من دما أتى به ، (۱۲) ب، ح ينشأ .

(۱۳) ح : فاستجاب . (۱۲) ح : کریم ·

۱۰ حنین لجذع وانقیاد لدوحــــة (۱)
۱۱ یشاره گف عندما الشمس فاخـــرت
۱۷ مکا جمل أشکاء (۶) والضب إذ لجـا
۱۸ فلله کم قد (۵) حاز من معجز وکـــم
۱۹ بنی له الجــله العظیم فمــن أتــــی
۱۰ ینادی الحمی یا من یلـــوذ ببابنــا
۱۲ آیا خیر (۸) خلق الله أنهیت قصتـــی
۲۲ آنلنی المنی من جود طـــولك أننی
۲۲ منادی الحشفا مما به الجـــم مبتلــــی
۲۲ یمین جرت من ناظـــم مبتلــــی

1 - أحبتنا إنى (١٠) كلسفت بحسب مسن ٢ ـ لدا نوره الأنسسوار تخسسوا وكيف لا ٦ ـ أيا مسيدا فساق النبيبسن كلسها ٤ ـ هديت نفوسا بعدما (١٢) ضل مسعيها

(١) ب: وانقباد لروحه .

(٣) ب : يا أضوء لا به يعبأ .

(٥) وقد ؛ ناقصة في ط.

(٧) ب، ط: الأوصاف.

(٩) القصيدة البائية ناقصة في ط.

· (۱۱) ب: والشواهد .

كما قمر قد شق نافيه يشسناً (٢) قضى طمسها فالضوء لابه يعباً (٣) بذعر فنال الأمن والذعر مسلراً له من (٣) منى القدر والله يسكلاً حماه نجا والهون لاعنه يطسراً له الأمن والأوصاب (٧) تشفى ويهناً إليك فإن الجسم بالسقم يسرزاً على ظماً من منهل العذب أملاً تشفى فذو الآلام ينجسو ويسراً بأن لك جاه ليس داعيه يخسل وما هو فى الأبيات للصدر مسراً

له العيز قدما والرسيالة منصب ومنه استمدت والشواهد (۱۱) تكتب وبيدر له فيوق المراتب مرتب ومولدك الأسنى به القلب بطيرب

- (٢) ط : يثناً .
- (٤) ب : أشكى .
- (٦) ط: ٩ سنى ٩ بدلا ٩ من ٩ .
  - (٨) ط : أخير .
    - (۱۰) ح : نی ۔
  - (۱۲) و بعد ، ناقصة في ب .

٥٠ يفوح ذكاء (١) المسك من ربحك التي ٦\_ بطلعتك الغسسسراء أشرقت الدنيسا ٧ حللت من العرفسسان كل محلسة ٨ قرأت سيطور السير لما سيريت إذ ٩ ـ أتاك الندايا أفضل المخلق أقبسسلن (٥) ١٠ لك البغية العظمى فسل تعط وارغسن ١١ ـ منحناك قربا لا لغيــرك مطمـــم ١٢\_ هناك سراح الطرف متّع تطــــولا ١٣ دنوت وحيدا إذ دعيت لحضــــرة ١٤\_ وتوجت يامحبوب (١٠) تاج كرامـــة ٥١ حظيت بما حَليّت من خلعة البها 17\_ أتيت كليم الله (١١) بعد تــــردد ١٧\_ شكوت له (١٢) إذ ما وما لك دعسوة ١٨ ـ فنزهت في الفردوس نفسا بهيسـة ١٩ ـ نهضت لهذا السر في بعض ليسسلة ٠٠ هـ يروم العدا التنقيص عند سماعهــــا ٢١ ـ أتى العير بالتصديق مرأى ومخبـــرا

بها طابت الأكموان والريمسح أطيب وأضحى عن الاشراك للناس مهرب بذا كانت الأرسال تنبى وتخطسسب تقدمت عن جبريل تدني (٣) وتقرب فكنت (٦) كقاب القوس بل أنت أقرب أبَعنا لك الأكسوان إذ فيه ترغب (٧) إليه وأعطيناك ما أنت (٨) تطلبب أزلنسا عن الأبصسار ما كان يحجب بها الأين والآنبار (٩) تفني وتذهب وبالكاس من يحر المعارف تشمسرب وطوقت فرضما بالمهمسابة يرقسب إليه بتخفيسف لما كان يصعسب بقدر الحياء والجسلالة أرهسب وفي ملكسوت الله طسمرا تقسلب رجعت من المسرى وما الليل يذهب فما كان إلا والبراهين تضمسرب وفي المسجد الأقصا دليسل يرتب

<sup>(</sup>١) ب : ذكى .

<sup>(</sup>٣) ب: تدنا .

<sup>(</sup>ه) ب: افعلن .

<sup>(</sup>۷) ب : يرغب ،

٩) و الآثار ، ناقصة في ب

<sup>(</sup>١١) ح : كلام الله .

<sup>(</sup>۲) ے: للباس مرهب.

<sup>(</sup>٤) د تقرب ، ناقصة في ب .

<sup>(</sup>٦) ب: فكانت

<sup>(</sup>٨) ب : كنت ،

<sup>(</sup>۱۰) ح : یامحبوبا ۔

<sup>(</sup>١٢) ب ۽ لك .

٣٢ أيا مالك الأوصاف فقت الورى فما ٢٣\_ معالم دين الله قد سيطرت بسه

٢٤\_ ينادى عليل الجسم غوثا ببابك\_\_\_م ٢٥ نهضت بمدحي (١) مستغيثا وطالبا قافية اللام: ١\_ أعيني جـودالم بالدمـوع تأمـف لصب نحيل الجسم زايله عقـل ٢\_ لدى غصني (٤) لفح من الحب فانمحت (٥) محاسن رجه ذاب (٦) إذ يقي الشكل ٣\_ أذاعت شهود الوجد كامن (٧) دفقــــه فأضحى المحيا كاسفا ضاء من قبــل

٤ـ هللت لنيران التوى سر (٨) أضلــــع (٩) فياليت كان الوصل وانتظم الشمل (١٠)

۲۔ بناظر (۱۳) عینی لاح ساطع نــــوره

٧\_ حوت غبة لم يخلق اللــــــه مثلهــــا

٩\_ أتت به أخبار مضت كتبها بهــــــا(١٧)

(٢) ب: بلاغا .

به خصَّك المولى من الذكـر أعجب

وأتباء صدق والأماثل تقسسرب

فيشفى كما الأسقام عن ذاك تسلب

فلاحاً (٢) وما في أول السطر يجلب

على روضة الخضراء حيث بدا الوصل

ولا شابهته الأنبياء ولا الرسمل

هواتف صدق بان من وصفها الفضل

(٤) ط: لذا عضه .

(٦) ط: ذات .

(٨) ح: النوائس.

(۱۰) ط: الشعل.

(١٢) ب: لقط.

(۱٤) ب : فداه ، ح : نداه .

(١٦) ط: نجل.

(۱) ب: ہمدے .

(٣) ط: جود .

(٥) ح : فانتحت .

· کان . (۷) ب ، ط : کان .

(٩) ط: أظلع .

(١١) ط: معذب .

**(۱۳)** ب : فناظر .

(١٥) ب، ط: شدا .

(۱۷) ح : کتب بها .

١٠ ـ لمولده الأسنى تسدلت كسسواكب ١١ ـ مزاياه عند الموضع جاءت شـــهيرة ١٢ ه مكارمه إذ ذاك أبــــدت فضـــاتلا ١٣۔ دنت شــرفا للها شمــي محمــد ٤١٤ وقد صانه الرحمن من كشف سموءة ١٥ ـ حوى الطست والإبريق أيدى ملاتك (٥) ١٧ ـ شريف الحيسا غسسله قد بسدا إذا ١٨ ـ فألقوا عليه جفنة خسوف أن يسسري ١٩ ـ تريد فأملاك (٨) له الطسسرف نزّهست ٢٠ يحجبون أقطارا (٩) وقد كتبــوا اسمــه ٢١ ـ أيا نخبة لم (١١) يخلق اللـــه مثلها ٢٢ أتيت ذليلا خاتفا بابسك السذى ٢٢ محلك غوث والعليل به التجــــا ٢٤\_ يحن طبيب للمصــاب وأنت لي ٥٧ نسائلك التخليص من كل عاهسة

وحفت به الأملاك وازدحم (١) الحفل فقد حضرته العين لما انقضى الحمل لذا(۲) جاء مسرورا بكّعل الهدى كُعل(۲) ملائكة تسعى بخدمته (٤) تعسسلو توالد مختونا فليسس له مشسلل كما حوت المتديل من سندس عجــلو(٦) به ختموا ظهرا فقد كمل النبسل بماء من الإبريق نائسله جسسزل بسبق لجد (٧) إذ تلاحظه الأهسل لدى ملكوت الله والسر لم يخسل على ورق الأشجار والشيم (١٠) الغفل جنيت (١٢) وبالأوزار ينهكني الثقل يه أمن المذعور وانقشع المحسسل تربح من الآلام كي يذهب الشكل طبيب ومنك الطب إذ(١٣) ما بدا السؤل وفوز الرضى والسؤل من مبدأ يجلو (١٤)

<sup>(</sup>۱) ب : وارحم .

<sup>(</sup>٣) ط: للكحل.

<sup>(</sup>٥) و ملائك ؛ ناقصة في ب.

<sup>(</sup>۷) ب : مجد ، ط : فجراء .

 <sup>(</sup>٩) ب : يحومون أقطار .

<sup>(</sup>١١٦) ب: من لم .

<sup>.</sup> افإ : بر (۱۳)

<sup>(</sup>۲) ط : رذا .

<sup>(</sup>٤) ط : بخلمته .

<sup>(</sup>٦) ط : مخلو .

<sup>(</sup>٨) ح: بأملاك -

<sup>(</sup>١٠) ب، ط: واستيم.

<sup>(</sup>۱۲) ط: جنت.

<sup>(</sup>١٤) ح: يجل .

## قافية الياء:

١- أيا باهر الإشراق يا غايـــة المنـــي ٣\_ أزحت (١٦) ظلام الشرك بالطلعــة التي ٤\_ هداك صـــراط مستقيم من اقتفى ٥\_ ينجى من العاهات معتصما بــــه ٦\_ به فاز من قد فاز یاخیر مرشـــــد ٧\_ حوى كل علم سابقا ومؤخـــــرا ٨ـ قوارعه (٥) من نظمه قدّت (٦) الحشيا ۱۰ ــ لقد<sup>(۹)</sup> جثت یاذخری<sup>(۱۰)</sup> وکنزی وعدتی ١١ ـ مصينا من الزلات ضارع علسة (١٤) ١٢ ـ مدحتك والتقصير شأني (١٦) وشيمتني ١٣ــ دعاني الصبا للهو حتى أقامنــــي ۱٤ ـ ولعت (۱۸) بآثامی زمان شبیبتی

ومن حاز في تشريفه الرتبة العسسلا وغيث به الأكوان إذ ما بدا تخيسا أضاءت كما أوليت من نورها هديا مراشده استهدى وقد جانب الغيا<sup>(۲)</sup> وقد جاء بالبشرى كما يدفع الخزيا لذا <sup>(۲)</sup> ورث الفردوس إذ ورث الوحيا وأهدى إلى من قد <sup>(٤)</sup> يناضله العيا فما <sup>(۷)</sup> وجدوا طعنا ولا أظهروا اليا فما <sup>(۷)</sup> وجدوا طعنا ولا أظهروا اليا وجاوز كل الحجب يرقى إلى البغيا ليوم تعاد <sup>(۱۲)</sup> الخلق فيه كما هيا<sup>(۱۲)</sup> لودات على من نابذ الكفر والخزيا<sup>(۱۲)</sup> وقد خفت من ربى إذا جئته حيا مقاما ترانى قد خبثت به السعيا<sup>(۱۷)</sup> مقاما ترانى قد خبثت به السعيا<sup>(۱۷)</sup> مقاما ترانى قد خبثت به السعيا<sup>(۱۷)</sup>

 <sup>(</sup>١) ط: أرحت .
 (١) ب: العليا .

 <sup>(</sup>٣) ب : قلد ، ناقصة في ط .

<sup>(</sup>٥) ط: قد ارعه .

<sup>(</sup>۷) ب . ما .

<sup>(</sup>۹) ح:وقد. (۹) ب، ط:یا دخری.

<sup>(</sup>۱۱) ب، ط: وعمدتي . (۱۲) ب، ط: تمادي .

<sup>(</sup>١٣) ب: قصيا، ط: نصيا. (١٤) ح: غلة.

<sup>(</sup>١٥) ب: توالت على من نابد الفكر ، ط: توالت عن مد ذا بذا الفكر . (١٦) ط: شيمي .

<sup>(</sup>۱۷) ط: سعيا . (۱۷) القراءة في ب مختمل ( تعبت ) أو ( وعبت ؛ ٠

<sup>(</sup>١٩) ط: وحملتها ... وما حنت ريا ، ب . وحملها ... وما حنث ريا .

نوالا يزيع الذب كى يكسب (٢) الحيا بحضرتك الحسناء (٣) تصلح لى الوصيا لتستر زلاتى وتسقط لى البغيسسا عطاء بث (٤) جرلا كما مخسن الرعيا فلا يخرمنى ما به مصلحتى مخيسا مديحك يا مختار أكرم به ريسا (٢) ببابك راج ما تلبثت (٧) فى الدنيسا على من له أهدى بشرعك ذى الفُتيا جزاء على مدحى (٨) وأنعم به البغيا بتحقيق أمالى كما يكرم اللقيسا وسؤلى وما بالبدء من ذى وذى ثنيا (١٠)

۱۵ حلت محل الجود والفضل (۱۱) ابتغیی اختی اختی اختی اختی اختی ما الموت آحکم سیکرتی ۱۷ شفاعتك العلیا آراعی بمحشوری ۱۸ فظنی جمیل فیك یا آکرم السوری ۱۹ نرید حوار الخلق معك (۵) وفی الدنیا ۲۰ نرید حوار الخلق معك (۵) وفی الدنیا ۲۰ یحقق آمالی ویدفع کربنسسی ۲۱ آما والذی آحیا بك الکون اننسسی ۲۲ آم یك للمهدی جزاء یسسسره ۲۲ مواهبك الفضلی طلبت المبتسی ۲۳ مواهبك الفضلی طلبت المبتسسی ۲۲ بمن عظیم الجود من سیح بحسره ۲۲ دیشاب بنظمی (۹)

ولنقتصر على هذه القصائد تبركا بمن قيلت فيه ، وبنفس هذا الشيخ المبارك رضه وأخرها بخطه : تم بحمد الله وحسن عونه هذا المديح في المصطفى المليح الفصيح ، في ليلة الجمعة وقت العشاء منها ، ليلة ٢٣ من جمادي (١١) الأخرى (١٢) من سنة ٢١٠ هـ [٧مايه ١٦٢١م] وعرفنا الله خيره، وكفاتا شره بجاه رسول الله وأصحابه وأوليائه. وأسأله (١٣) بحرمة المديح والجاه أن يعجل بالشفاء الذي لا سقم معه ، ويتحف بالمطلوب وما هو لي فيه مرغوب ، إنه مميع مجيب مع عقب صالح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

(١) ط : قو القضل .

۲) ط: المحما .

(۲) ط: تلبثت .

(۹) ح : بتظم .

(۱۱) ط: جماذی . (۱۲) ح: الأخيرة . (۱۳) ب: وأهلة .

ومن تآليفه \_ رضه \_ جزء في تحريم الدخان ، سماه : محدود (١) السنان في نحور إخوان الدخان . وهو في عدة كراريس مشتمل على أجوبة عدة من الأثمة ، وقد لخصنا بعضه بحسب ضيق الوقت ، ولنذكر ذلك هنا (٢) تتميما للفائدة ، وهذا نص ما قيدته :

الحمد لله ، سئل الأجهورى من علماء المالكية بالقاهرة المحمية ، من علماء المعسر ، عن حكم الدخان ؟ فأجاب : الدخان المذكور ليس مسكرا قطعا، لأن المسكر ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب . وهذا إن سُلم أنه يغيب العقل ، فليس معه (٢) نشوة وطرب ، كما هو مشاهد وأخبرنا به جمع (٤) كثير من يفيد خبرهم العلم الضرورى . وإذا لم يكن من المسكر ، وسلمنا أنه يُغيب العقل ، فيجرى على حكم المفسد والمرقد ، فيُحرَم على من يغيب عقله ولا يحرم على من لا يغيب عقله ولا يحتلف بأختلاف الأمزجة وكثرة الاستعمال وقلته ، لأن المفسد هو (٦) ما غيب العقل دون الحواس لامع نشوة وطرب . والمرقد هو ما غيب العقل والحواص جميعا ؛ صرح اثمتنا بأنه يجوز للشخص أن يستعمل منهما القدر الذي لا يغيب العقل ولو لغير ضرورة .

وممن ذكر ذلك القرافى صاحب الذخيرة ، والشيخ خليل فى توضيحه ، وابن غازى فى تكميل التقييد وغيرهم هد . وعليه مؤخذات . فقول الشيخ المذكور : « الدخان ليس بمسكر قطعا » يؤذن بأن علة التحريم عموما منوطة بالإسكار حتى يصح له الاستدلال ، وعليه فحذف الكبرى من المقدمتين للعلم بها ، والسياق يرشد إليها ؛ والتقدير فيها « وما ليس بمسكر فليس بحرام »

۲) ح، ب: محدد .
 ۲) د هنا ، ناقصة في ح .

<sup>(</sup>٣) ب : مع . (٤) ط : وأخير جمع .

 <sup>(</sup>۵) ط : عليه .

<sup>(</sup>٧) ط: يغيب.

وهذا (۱) غير صحيح ، لأن التحريم غير خاص بما (۲) فيه الإسكار، وهو (۳) أوضح من أن يوضح . ولا يعتقد في المجيب إرادته إلا أنه (٤) اقتضاه اللفظ والكلام على مقتضى الألفاظ .

قإن قلت لا نسلم أنه مقتضى العبارة إلا لو كان المخدوف المقدر ما قدرتموه ، وليس كذلك ، لأن الثانية (٥) من المقدمتين هي ما أشعربها قوله بعد ذلك : و وإذا لم يكن من المسكر (٦) وسلمنا أنه يغيب العقل ». قلت فهم هذا من كلامه بعيد لمن وقف مع ظاهر الألفاظ التي هي قوالب المعاني ، وذلك لأن قوله (٢): و وهذا إن سلم أنه يغيب العقل » دليل عنده على أنه لا يغيبه (٨) بقرينة أن الشكية الداخلة على فعل سلم فإذن (٩) التسليم الواقع على طريق الجدل وقوفا مع الأداة (١٠) وظاهر اللفظ . وإذا حكم بمتضاه فهو عنده لا يغيب العقل ولم (١١) يتضح في المقدمة الثانية إلا ما قررناه لعدم الجامع بين المقدمتين ، وهو اشتراكهما (١٦) في الحد الوسط . لا يقال فعل (١٣) التسليم الداخل عليه إن هو من كونه مغيبا للعقل ، وحينئذ لا يصح أن يكون قوله بعد ذلك و وإذا لم يكن مسكرا » هو المقدمة الثانية (١٤). لأنا نقول : حمل الكلام على هذا يورث مسكرا » هو المقدمة الثانية (١٤). لأنا نقول : حمل الكلام على هذا يورث ركاكة ونفورا لسماعه لذوى الألباب ، فلا ينبغي أن يتأول (١٥) لهذا الشيخ الجيب (١٦) مثله.

<sup>(</sup>۱) ط: هذا .

<sup>(</sup>٣) ب،طنلا.

<sup>(</sup>٥) ط: لأى ، ب: لأن .

 <sup>(</sup>٧) ﴿ لأن قوله ﴾ يقابلها بياض في ط .

<sup>(</sup>٩) ح : فإن .

<sup>(</sup>١١) ب، ط: لم.

<sup>(</sup>۱۳) ب : فعلم ـ

<sup>(</sup>١٥) ط: يتناول .

<sup>(</sup>٢) ط : وهذا ـ

<sup>(</sup>٤) ب، ط: ولا أته.

<sup>(</sup>٦) ب، ط: وإذا لم يكن مسكرا.

<sup>(</sup>٨) ب: لا يغيره .

<sup>(</sup>١٠) ب، ط: الأذات.

<sup>(</sup>۱۲) ط: اشتراطهما.

<sup>(</sup>١٤) ح: مقدمة الثانية .

<sup>(</sup>١٦) ح، ب: الحب.

وأيضا ذكره في بيان تعليل نفي أن(١) المسكر ما غيب العقل ينافيه ، إذ لو كان عنده مغيبا للعقل (٢) لاقتصر (٣) في نفس الإسكار عنه على الصفة الخاصة به (٤) فقط . فإن قلت في الكلام حذف دل عليه أمران : أحدهما قوله قطعا ، فهو يؤذن بأن المنفى قطعا إنما هو الإسكار ، وغيره ليس محقق الانتفاء بل هو معروض لتطرق الاحتمال وهو كونه مغيبا للعقل . والثاني ما يفهم من قوله ١ وسلمنا أنه يغيب العقل ، وحيتهذ فكأنه قال ليس بمسكر قطعا ، وهو مغيّب احتمالاً ، أي<sup>(ه)</sup> أن الدخان مقطوع بنفي اسكاره ومحتمل لتغييب<sup>(٦)</sup> العقل . وإذا لم يكن مسكرا وسلمنا تغييبه العقل فيجرى الخ ..، فيمكن إذن أن يكون نظم (٧) الدليل على هذا النمط ؛ قلت لا يخفي ضعفه . أما أولا (٨): فلأن طريق أهل المناظرة أن الدعوى المسلمة في شأن (٩)حال على طريق (١٠)الجدل مرجوحة، والراجح اعتبار عدمها (١١). وإنما سلمت لإقناع الخصم وتدريجه (١٢) إلى ما هو أجلي في نظره ، وعلى هذا فيبطل ادعاء(١٣)كون قوله ، و إذا لم يكن مسكرًا ، مقدمة . وأما ثانيا : فلأنه أخلاها من دليل يدل على كونه مغيبًا ، سلمنا كونه مقدمة ثانية ، فيرَد عليه ما ورد أولا من أن علة التحريم ليست(١٤) منوطة بالاسكار وتغيب العقل ، ولا إشعار لنفي الأخص بنفي الأعم ، سلمنا ذلك . فقوله « فتجرى على حكم المفسد والمرقد ، غير صحيح . أما أولا : فلاقتضائه الشك في كونه مرقدا وليس كذلك ، لأن المرقد ما غيب العقل

<sup>(</sup>١) ط : بأن ، ب : فان .

<sup>(</sup>٣) ح : اقتصر .

<sup>(</sup>ہ) ح : أبي .

<sup>(</sup>٧) ط: نظم .

<sup>(</sup>۹) ح ، ب : ثانی .

<sup>(</sup>١١) ح: والرجع عدم اعتبار عدمها.

<sup>(</sup>۱۳) ط: دعاء .

<sup>(</sup>٢) و للفعل ، ناقصة في ح .

٤) و به و ناقصة في ط .

<sup>.</sup> ب: لتغيب (٦)

<sup>(</sup>٨) ط: الأول .

<sup>(</sup>۱۰) ب : عن طريق عن طريق .

<sup>(</sup>۱۲) ح : وتدریه .

<sup>(</sup>١٤) ب، ط: ليس.

والحواس ، وهذا لا غية معه للحواس بالمشاهدة . وأما ثانيا : فلما فيه من مجارات الشيء على حكم نفسه . فإن قلت ، هذا غير لازم لأنه أحال على ما هو أعم من المسألة ، فهو أمر بأن يجرى في الإباحة وعدمها على ما ليس بمسكر مما وافقه في صفته . وإنما يلزم ما ذكر أن لو حكم فيه بحكم المفسد تعيينا ثم أجراه عليه . قلت : لما نفى عنه أن يكون مسكرا من حيث انتفاء النشوة والطرب ، تعين أنه سليم الحواس . وتسليمه تغييب (١) العقل مع ذلك حكم عليه بأنه مفسد لدخوله في تعريف المفسد من الأقسام الثلاثة ، فاتضح (١) ما ذكرناه لمن أنصف واتبع الحق ولم يتعسف .

ثم لجأ الجيب في صحة الصغرى بدعوى نفى الإسكار إلى دليلين : الأول (٢) المشاهدة والثانى الأخبار المقيدة (٤) العلم الضرورى . وكلاهما لا ينهض حجة على ما أدعاه . أما الأول فلأن المشاهدة إنما يحكم بمقتضاها فيما هو متعلق لها ، وإنما يصح ذلك أن لو كان مدلول الإسكار عربدة الساكر وتمايله (٥) ورقصه وغير ذلك عا تتعلق به لمشاهدة (٢) ، وليس كذلك ، وسيأتى إن شاء الله . وإنما الاسكار نشوة وطرب يتعلق أمره بالقلب فتارة يعظم فينتشر أثره (٧) على الجوارح فيحصل معها ما ذكر ، وتارة تقتصر (٨) على فرح قلبى وزهو لبى ولذا كثيرا ما نشاهد متناول الخمر (٩) : لا يحصل منه ما يظهر على جوارحه من العربدة وتحوها ، وهو (١٠) سيما بعضهم بل لا يكون سكره إلا قاصرا على حالة الباطن . فَهم في ذلك باعتبار الأشخاص والأمزجة والطبائع . وإذا ظهر لك ما قررناه علمت بطلان ما ذكره الجيب من كون المشاهدة دليلا على علم السكر.

ر۱) ب : وتسليم تغيب .

۲) ط: أولها .
 ۲) ب، ط: المقيد .

(٥) ح : ومماتيله .

(۷) ح : فينتشر آمره .

(۹) ح : وهذا كثيرا ما يشاهد من متناول الخمز .
 (۹) وهو ١ ناقصة في ح .

فإن قلت هذا مسلم إلا أنا لم نشاهد من أصحابه دلالة ظاهرة على سكره ولو نادرا ، ألا ترى الخمر وإن كان لا يميل (١) بعض الناس عيانا فقد (٢) شاهدنا منهم من يعربد ويظهر أثرها للمشاهدة (٣). قلت إذا عرفت ما ذكرناه في (٤) الإسكار ظهر لك الجواب عن (٥) هذا الايراد فيمكن أن يكون سكر الدخان مما لا يبلغ ظهور أثره للحس والمشاهدة (٢) ، وإنما هو منوط بالباطن فقط ، ولا يشترط في حقيقة الاسكار (٧) ما تشاهد من حال بعضهم في عرابيده كما أشرنا إليه قبل ، وسيأتي تمامه إن شاء الله .

وأما الدليل الثانى فهو الذى يعبر عنه بالتواتر ، وهو معارض بخبر من أثبت (٨) له نشوة وطربا ، وكثيرا ما سمعنا ممن يتناوله أنه يجد لنفسه معه نشوة وطربا ، وأن منهم من أقلع عنه ونبذه لذلك الحال الوجدانى ، ومنهم من أسر على ذلك والعياذ بالله . ويدل لما ذكروه من النشوة والطرب استغراق أربابه الأزمنة في شربه ، وتفويت ما لديهم من الأموال في جلبه (٩) ، ونسيان ما سواه من منافعهم حالا ومآلا عند شربه ، وعدم التفاتهم إلى لوم لائم وعذل عاذل ، وماذاك إلا لما استغرقوا في شربهم إياه من السرور والنشوة، وبهذا استدل الشيخ (١٠) سيدى عبد الله المتوفى على أن الحشيشة ذات نشوة وطرب حسبما ذكره تلميذه الشيخ (١١) خليل – رحمه الله – في توضيحه على أن الخبر الذي أراده إن كان مستنده أصحاب (١٢) شربه فلا ينهض حجة لما فيه من الاتهام . وقد اعتبروا

(٨) ط: أتيت .

(۱۰) ب : **جبله** .

<sup>(</sup>۱) ب،ط، يبلج.

 <sup>(</sup>٣) ط: بمشاهدة .

<sup>(</sup>ه) ح : من .

<sup>(</sup>٦) ب ، ط : للحس المشاهدة ، ح : الحس المشاهدة .

<sup>(</sup>٧) ح : ( حقيقته ) بدلا من ( حقيقة الاسكار ) .

<sup>(</sup>۹) ح : ۵ لشربه ، بدلا من ۵ فی شربه ، .

<sup>(</sup>١١) ما بين و الشيخ ۽ و د الشيخ ۽ ناقص في ط .

<sup>(</sup>۱۲) ب: أصحابه.

<sup>277</sup> 

شرط (١٦) نفي الاتهام فيما اعتبر من عند التواتر حسبما نقله الأصوليون . وذكر التفتازاني (٢٦) في كتاب التلويح في اشتراطهم (٢٦) في التسواتر أن لا يمكن (٤١) تواطؤهم على الكذب، أن هذا الشرط عند المحققين تفسير للكثرة بمعنى أن المعتبر في كثرة الخبرين بلوغهم حدا يمتنع عند العقل تواطؤهم اعلى الكذب حتى لو أخبر جمع غيرمحصور بما يجُوز توافقهم على الكذب فيه لغرض(٥) من الأغراض ، لا يكون متواترا . وأنت خبير بما في تلقى نفي (٦) السكر منهم من الغرض الفاسد الموجب الاتهام في بقائهم على ما هم عليه من تناول ما أغتبطوه، واستمرارهم عليه .

فإن قلت : المقرر عند أهل الأصول عدم اشتراط العدالة فيمن يفيد خبرهم العلم ، بل حكموا بافادته العلم ولو كانوا ذوى فسق . قلت : يفيد ذلك بما إذا لم يخبروا(٧) عما لهم(٨) فيه أرب وبغية . وأما ما لهم(٩) فيه أرب وشهوة كهذه المسألة ، فلا كما تقدم قريبا . فإن قلت : ما حملت عليه كلامه يخالف (١٠) ماقرره القرافي في تنقيحه حيث جعل ما مدركه الوجدانيات في قصل غير فصل التواتر ، فهو مما أفاد العلم ضرورة بطريق غير طريق التواتر ، وكلام المجيب يوافقه حيث قال : وأخبرنا به جمع عظيم ممن يفيد خبرهم العلم الضروري . قلت : تنقده (١١) التادلي قائلا بعد أن ذكر تمثيل القرافي له بإخبار كل واحد منهم أنهم وجدوا الطعام الفلاني شهيا ـ أو كرها أنه راجع إلى التواتر المعنوي ، ثم هذا(١٢) كله إن كان المعتمد في نفي الاسكار خبر من أمر بتركه وأباه ، كما

<sup>(</sup>١) ط: شروط.

<sup>(</sup>٣) ط : اشتراطه .

<sup>(</sup>٥) و لغرض ٥ ناقصة في ب .

<sup>(</sup>٧) إذا لم يكونوا يخبروا .

<sup>(</sup>٩) و حالهم ، ناقصة في ط .

<sup>(</sup>۱۱) ط: تنقله .

<sup>(</sup>۲) ب، ح: التفتزاني ـ

<sup>(</sup>٤) ط: لا يكون.

<sup>(</sup>٨) ب، ط: أعمالهم، ح: يما لهم ٠

<sup>(</sup>۱۰) ط: بخلاف .

<sup>(</sup>۱۲) ط زان هذا .

شاهدناه من أهل بلدنا ، وما هم عليه فيه من التعصب الجاهلي (١). وأما من (٢) ليس بهذه المثابة فيكفى في تضعيفه ما قررناه قبل من (٢) معارضته بقول من أثبته.

فإن قلت: تا في الإسكار هم من الكثرة بحيث يبلغ من قبول الخبر والصدق مبلغ الضرورة ، ومثبته على ما زعمت أفراد (١) ، فلا يعدو (٥) خبر الواحد ، فيسقط التعارض . قلت : حيث ما ثبت الإسكار ثبت التحريم ، وانتفاؤه في بعض الأشخاص أو جلها لا يبيحه لما تقرر من : ٥ درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ٥ . وقديم المحذر (٢) على المبيح على أن خبر الواحد إذا احتفت (٧) به قرائن أفاد العلم كما تقرر في فن الأصول ؛ وقد قدمنا ما هو قرينة لذلك . وإذا ضعف المدرك الثاني للمجيب ضعفت قطعية نفي الإسكار المأخوذة من دليل (٨) إباحة شربه .

وقوله فيحرم على من يغيب عقله ، ولا يحرم على من لا يغيب عقله يقتضى بحسب الظاهر أن حكم المرقد والمفسد كذلك . ولم يذكر العلماء ذلك في المفسد والمرقد بل أطلقوا (٩) القول بتحريمه في عموم الأشخاص . نعم على ماذكره القرافي حسبما نقله عنه وعن تابعيه يحرم ما يغيب العقل منه دون مالا يغيب معه . وعليه فصواب العبارة (١٠) : فيحرم استعمال قدر ما يغيب العقل منه ، ولا يحرم استعمال القدر الذي لا يغيبه . وفرق بين العبارتين (١١) لم يلزم على عبارته من جواز تناول من لا يغيب عقله القدر الذي يغيب العقل معه في غيره ، وذلك فاسد لثبوت تغيب العقل معه في ذلك ... فيحرم ولو تخلف .

<sup>(</sup>۱) ح : الجهلي . (۲) ط : ما .

 <sup>(</sup>٣) د من ۹ ناقصة في ح .
 (٤) ط : افزاز .

 <sup>(</sup>٥) الأصول: يعدوا.

 <sup>(</sup>۷) ب : اجتمعت .
 (۸) ح ، ب : في دليل .

<sup>(</sup>٩) ط: أطلقوا له . (١٠) ط: ما بين و العبارة ، والعبارتين ، ناقص في ط.

<sup>(</sup>١١) ط: كما .

فإن قلت : يلزم مثله فيما إذا كان قدرا لا يغيب معه العقل لأن تلك الذات في الجملة تثبت لها التغييب فيحرم تناوله مطلقا ، وهو باطل لما(١) نص عليه العلماء من جواز تناول القدر الذي لا يغيب معه العقل كما تقدم . قلت : القدر المذكور لم يثبت له وصف التغييب قط ، فهو سالم من موجب الحظر(٢) بخلاف ما ثبت له رصف التغييب في صورة ، فقد وجب فيه الحكم بالتحريم . فحيث ما وجد ذلك القدر وجب إيعاده ، صاحبته (٣) تلك الصفة أم لا . وقوله هذا يختلف باختلاف الأشخاص .. الغ تسليم منه لكونه يغيب العقل كما أشرنا إليه قبل ، وإقرار بعدم انضباطه في شخص معين ، وقدر مبين ، وهو بعينه معتبر في الإسكار بدلالة (١) المخبر عن (٥) إثباته ، فلا يكون إفادة (٦) خبر الجمع عن نفيه ضرورة بالإطلاق . وإذا جاز إسكاره وعدم إسكاره بتعدد المحال(٧) والمقادير ، صبح امتناع تناوله لما قدمناه سدا للذرائع (٨) المبنى عليه (٩) مذهب مالك ـ رضه ــ ولقدم تيقن أن هذا الشخص المأذون له في تناوله ممن لا يسكره ؛ ولما ورد في الصحيح : ما أسكر كثيره فقليله حرام . إذ العلة الإسكار ، وحيثما ثبت (١٠) لذات(١١١) وجب تخريمها فلا فرق فيه إذن بين ما أسكر منه وغيره ، كما هو معلوم بين الأثمة وعلماء الأمة . وقوله : لأن المفسد وهو ما غيب العقل والحواس ... الخ، دليل على إرادة الاحتمال الأول من الاحتمالين اللذين ذكرنا، وهو ينافي فحوى كلامه من أن الدخان لا يغيب الحواس كما قررناه . وقوله : 

(۱) طنب: عا. (۲) بنط: الحضر.

(٣) ح ، ط : ضاجعته .

(٥) ح : عن .

۷) ب : الحال .
 ۷) ح : من سد الذرائع .

(٩) ح ، ب ؛ عليها .
 (٩) ح ، ب ؛ عليها .

(۱۱) ب: لناب .

العقل (1). وأما مع نفى ذلك فلا ؛ فإذا ظن الغيبوبة أو شكها فكما لو تيقنها فى طلب مباعدة المباعدة (٢) من تناوله . وقوله : • ممن ذكر ذلك القرافى .. اللخه، من (٣) نسب إليهم سوى القرافى ليس ما ذكر قولالهم ، وإنما هم (٤) نقلة عن القرافى بناه أن يقال حكايتهم له عنه ، وتسليمهم إياه (٦) له يتنزل منزلة القول به ، وهو مسألة خلاف .

<sup>(</sup>١) ط: العقل معه . (٢)

<sup>(</sup>٣) ط ء عن ۔ (٤) ح ء هي ۔

 <sup>(</sup>٥) عن القرافي عن القصة في ط.
 (٦) عن القرافي عن القصة في ط.

<sup>(</sup>Y) وبه ٤ ناقصة في ط، ب. (A) ط: حافظه وأنسخه.

<sup>(</sup>٩) هلما ، ناقصة في ط . (٩) ط : ما شاهدناه .

<sup>(</sup>۱۱) ح : الاستاد أبي عبد الله محمد السوسي للغربي ، ب : الاستاذ للقرى أبي عبد الله محمد السنوسي .

<sup>(</sup>١٤) ط: صفاته .

به الرسل : من أكل الطيب ، وهو المستلذ ورجحه أو الحلال (''). وإن الدخان ليس بمستلذ (۲) طبعا ، وليس بمباح لأنه كريه الرائحة . والنبى مأمور باجتناب خبيث الرائحة وكريهها (<sup>T)</sup> ؛ وكذلك المؤمنون لأمرهم بما أمر به الرسل . فعلى هذا فهو (٤) مطلوب الترك . أما على وجه التحريم أو الكراهة ، فانتفت (٥) الإباحة ؛ والإدمان على المكروه حرام .

ثم قال : الطرف الأول في اجتنابه من حيث ذاته لنا عليه أدلة . أحدها أن نقول : الدخان خبيث الرائحة كريهها وكل<sup>(٦)</sup> ما كان كذلك فالشرع طلب إجتنابه ، بيان الصغرى واضح لذى طبع سليم ، وبيان الكبرى ما في المقدمة من أن المراد بالطيب ، الحلال أو المستلذ ، وبه (٧) أمر الرسل وأمر المؤمنون بما أمر به الرسل . ولا شك أن النبي مأمور باجنتاب كريه الرائحة وكان يكرهها ولا يحسن (٨) بمسلم أن يحب ما يكرهه الرسول إلى أن قال : ولا يخطر ببال (٩) من يألف جنس الدخان من الطبائع في الحيوان البهيمي ، فضلا عن أرباب الألباب بأحتى أن النحل (١٠٠) تترك ما كابدت عناءه لأجله .

ثم ذكر وقعة الجراد الوارد في سنة ١٠٢٣هـ [١٦١٤م] ، ١٠٥٤ هـ ثم ذكر وقعة الجراد الوارد في سنة ١٠٥٤هـ [١٦٤٤م] حتى عم الأفق كثرته ، وأجدب (١١١ السهل والجبل وطأته ، حتى كان قنطرة على الوادى يجوز الناس على متنه ، ويرمى بأضخم حجر فيمسكه متنه عن الوادى ، وتغير منه ماء الوادى ما يزيد على شهر ، وصار كالقطران ولا

<sup>(</sup>١) ط: والجلال ، بدلا من أو الحلال .

<sup>(</sup>٣) ط: وكريههه.

<sup>(</sup>٥) ب : واتتفت .

<sup>(</sup>٧) ب: وبه ۴ بدلا من و وبه ۴ .

<sup>(</sup>٩) ب : في الحال ، ط : بالمحال .

<sup>(</sup>۱۱) ط: وأجذب.

<sup>(</sup>٢) ط: مستلذ .

<sup>(</sup>٤) ح : وهو .

<sup>(</sup>٦) وكريهها ، ناقصة في ح .

<sup>(</sup>٨) و كان يكرهها و ناتسة في ح .

النحيل

يشرب منه (۱)؛ ففقد الماء وغلا واستعانوا على تنفيرها (۲) بالدخان وذلك حين اشتهار (۲) أمر هذا الدخان ، وكأن الله عاقبهم عليه بهذا الجراد ، وتنبههم بنفورها منه وهم لا يبصرون .

ثم قال حيثما تقرر بالدلائل طلب اجتنابه تعين أنه غير مباح ، فرأيه (٤) بين التحريم والكراهة ؛ وقد قيل بالقولين في الثوم ونحوه ، لأن التحريم لأهن الظاهر . ثم ذكر أن المستلذ في الآية لا يمكن أن يفسر بحساب طبائع (٥) جميع الناس ، فوجب اعتبار طبائع (٢) العرب الذين بعث فيهم الرسل ، فكل (٧) ما يستطيبه العرب فهو حلال ، والمحرم (٨) الخبيث (٩) لا يستطاب عند الشافعي .

وأما الطرف الثانى فأدلته أن الدخان نار والنار يجب اجتنابها لباطن الجدد، فالدخان يجب اجتنابه لباطن الجدد. أما أنه نار فلأن حقيقته على ما قال الأطباء أجزاء هوائية ممتزجة بأجزاء نارية . وذكر رؤيا ، وهى أن رجلا(١٠٠ كان يشرب فرآه الشيخ في النوم في دار يكثر الترداد إليها ، ولامه على الدخان . قال ، وقلت له إنه (١١٠) يثقل اللسان عن (١٢٠) الموت عند ذكر الشهادة ، ولم أطلع على من وصفه بذلك . فقضى الله بعد ذلك أن وقع للرجل مبب أوجب كثرة دخوله لتلك الدار فظهر(١٢) تصديق الرؤيا .

انتهى ما قيدت منه مستعجلا لضيق الوقت (١٤) وقد كثر خوض المتأخرين المتأخرين من علماء هذا القرن في أمر هذا الدخان ، بين مبيح ومحرم (١٥) ، والأكثر على

 <sup>(</sup>۱) ومنه و ناقصة في ح .
 (۲) ب : وكان تتفيزها ، ط : وكان من تتفيزها .

 <sup>(</sup>٣) ط: اشتهر.

<sup>. (</sup>٥) ط:طباع.

<sup>(</sup>۷) ط: والحرب ، ح: والحرق . (۸) ب: الحينيث الذي ـ

<sup>(</sup>٩) ب : وذكر رديا كان يشريه ، ط : وذكر رديا من كان يشريه .

<sup>(</sup>۱۲) وعلى ۽ ناقصة في ب ـ (۱۳) ط : فَأَطْهِر ـ

١٤) و لضيق الوقت ، ناقصة في ح .
 ١٥) و ولائم ، بدلا من و رمحرم ، .

التحريم. منهم علامة زماته الشيخ ايراهيم اللقاني، وشيخه المحقق الشيخ سالم الستهوري ـ وممن ألف في الباحته الشيخ أبو الحسن الأجهوري ، وكلامه هو القى "" رده الشيخ الفكون. ومنهم الشيخ سيدى حمد بابا التبكتوى (٢) السودالتي . وقد أنحيرتي شيخنا سيدى أبو بكر السجناني . رضه . أنه راجعه في كثير من أتتلته التي استدل يها على الإياحه (٢٦ كما راجع شبخه اللقاني في مثل قالك من أتله التحريم قلم يبط عده تحقيقا ليضا . قال : وقصارى ما قال لى أنها اليست من أتحلاق الصالحين ؛ و حدة تتقير (؟) الناس عنها . قال لنا (٥) شيخنا اللذكور : قلال أيت في شأتها نحوا من ثلاثين تأليفًا بين محلل ومحرم ، ولا أرتصى شيئا متها ، وكان \_ رضه \_ يقول (٧): مذهبي فيها التوقف (٨) وعدم الجزم قيها يتحريم أو تحليل ، لأن إحداث حكم من أحكام الشرع في نازلة من دون برهان والضح من البلاء العظيم (٩) الموقع في الدين شديد (١٠) أمره من الله ومن (١١١) أطللم عمن قال إن الله (١١١) حرم هذا أو أحله بدون نص من الشارع أو قيالي مقيول مسموع ، حال على أصول الشرع وقواعده ، إلا أنه كان يجزم يوجوب تركه من جهة أتحرى وهو أنه مجهول الحكم ؛ ولا يجوز لأحد أن يقدم على أأمر حتى يعلم حكم الله فيه . وهذا الأمر قد جهلنا حكم الله فيه في هذا الرقت وإلى الآن الم يتضح قيه شيء يتلج له الصدر ويبين (١٢) فيه الآمر . وقال نى \_ رضه (۱۱۷) \_ : وقد رأيت قصيدة في تخليلها للعشابي الدرعي تزيد على

<sup>(</sup>۱) و اللذي و تاتمه في ب -

<sup>(</sup>۳) ط : التيكترى ..

<sup>(</sup>۵) ح : ما بين محقيقا ومحقيا تاتس

<sup>(</sup>۷) ك : يتقير .

<sup>(</sup>۱۹) میں سات درکا در

<sup>(</sup>۱۱۱) ملا : التوقيف ..

۱۳۱۱) ب : شنید ، شاهد م

<sup>(</sup>۳) و سيدي ۽ ناقصة في ح -

<sup>(</sup>٤) ح : لياحه ـ

<sup>(</sup>٦) عد مه بين و أدلته ، وأدلته ناقص .

الله ي : لي -

<sup>«-</sup>۱» د يقول ، ناتمه في ب ، ط .

<sup>(</sup>١٣) ب : من الله العظيم ، ط : من الله العظيم .

<sup>(</sup>۱٤) و من الله ، ناتسة في ح .

مئين من الأبيات . قال (١): وقد عارضتها بمثلها ، وكتبت في آخرها ما معناه : لست ممن يذهب في هذا إلى التحريم ولا إلى التحليل ، وإنما أردت أن يعلم الناظر في القصيدتين (٢) أن كل واحد منا يتكلم بهوى نفسه ، وليس على يقين فيما يقول .

وقال لنا\_ رضه \_ : وأبلغ واعظ رأيته في شأنها يدل على تحريمها لو كت من يعتمد المراثي وأشباهها في التحليل والتحريم . وذلك أني كنت بدرعة  $^{(7)}$  أول ما ظهرت هذه العشبة ، وأنا حديث السن في أوائل الاشتغال بالطلب . فبينما نحن ذات ليلة والطلبة مجتمعة في ليلة خميس ، كما هو شأنهم في ليالي تعطيل القراءة ، فأتي بعضهم بهذا الدخان فتناولوه فيما بينهم الى أن  $^{(2)}$  جاءت إلى فتناولتها وأخذت منها  $^{(0)}$  نفسا أو نفسين . فلما نمن جاءني في عالم نومي ، رجلان بيدهما حرب من حرب السودان وما كنت رأيتهما قبل  $^{(7)}$  ذلك . فأخذا  $^{(7)}$  يضرباني ويعذباني ويقولان لي لم  $^{(8)}$  تناولت عذبان ، وأنا أعتذر لهما وأقول لاعلم لي بشأنها ، ولم يقبلا عذري وعذباني عذابا شديدا حتى استيقظت ، ووجدت أثر الضرب في جسدي ظاهرا أتألم من أجل  $^{(9)}$  ذلك نحوا من سبعة أشهر . قال لنارضه \_ : وأنا لا أشك في صدق الرؤيا ، ومع ذلك فأنا متوقف عن الحكم  $^{(1)}$  بالتحريم لما في الحكم  $^{(1)}$  من الخطر . ولم أخبر شيخنا اللقاني بهذه الرؤيا بالتحريم لما في الحكم  $^{(1)}$ 

<sup>(</sup>۱) ب : فقال . (۲) ح ، ب : القَصَّدين .

٣) ب : بزرعة .
 ٣) أن ناقصة في ط .

<sup>(</sup>٥) ط: رأيتها .

 <sup>(</sup>۷) ح : فأخذ ، ب : وأخذ .

<sup>(</sup>٩) ﴿ أَجَلَ ﴾ ناقصة في ط . (٩)

<sup>(</sup>١١) ب: التحكيم ، ط: التحكم .

قلت والذى أرتضيه (۱) ما ذكره شيخنا هذا ــ رضه ــ من الوقف (۲) مع الميل (۳) القوى إلى التحريم . وغالب المتورعين من الفقهاء ، ومعهم جميع الصوفية (٤) أرباب البصائر (٥) الصافية ، يصرحون بالتحريم . والذى أعتقده أن الفقهاء إذا اختلفوا في حكم ، وكانت الصوفية (٦) في جانب واحد ، فالحق (٧) معهم . لأن الله مؤيدهم (٨) وهوى النفوس (٩) مفقود منهم ، فلا ينطقون إلا عن حق وصواب .

وقد سألت شيخنا الملا إبراهيم بن حسن الكوراني (١٠٠) الكردى ثم المدنى عن قول شيخنا قطب زمانه ، الجامع بين العلمين ، صغى الدين القشاشي رضه في شأن هذا الدخان ، فقال لى : سمعناه مرارا يقول بكراهته ولا يبلغ به التحريم (١١٠) ، وعامة فقهاء المشرق متساهلون (١٢٠) فيه فضلا عن عوامهم . وقد رُأيت (١٣٠) كثيرا عمن يستعمله في المساجد ولا يتحرجون . وهو (١٤٠) أمر شنيع لا ينبغي أن يختلف في امتناعه لكراهة رائحته وخبثها ، ومنافاة تعاطيها للتعظيم والوقار المطلوبين في المساجد حتى أنه يحرم كل ما يخل بتعظيمها ويقتضى إهانتها ، حتى الثوم والبصل ، مع الاتفاق (١٥٥) على إباحتهما ، لو (١٦١) اضطر إليهما الآكل لدواء . إلا أن أهل المشرق في الغالب مخلون بتعظيم المساجد ، يأكلون فيها ويشربون ، ويحلقون رؤوسهم وينامون .

 <sup>(</sup>۱) ط : ارتضاد .
 (۲) و من الوقف ؛ تاقصة في ب ، ح .

٣) ط: الميل الى .
 (٢) من الصوفية اليل الى اللى .

<sup>(</sup>٥) ب: والقلوب و بدلا من و البصائر و . (٦) ط: الحق .

 <sup>(</sup>٧) ح : يؤيدهم .

 <sup>(</sup>۹) ح ، ب : بن حسن الكردى .
 (۹) ب : و التحريم ، بدلا من و به التحريم ،

<sup>(</sup>۱۱) ط : يتساهلون . (۱۲) ح ، ب : زأينا .

<sup>(</sup>۱۳) ط : وهذا .

<sup>(</sup>١٥) ح ، ب ، ولو اضطر ، ط ، وإضطر . (١٦) انظر السجتاني فيما قبل ص ·

وأما شيخنا علامة الوقت أبو محمد عبد القادر القاسى ـ رضه \_ فطريقه فيه كنحو طريق شيخنا السكتاتي (١) أو أشد (٢) منه ، فإنه يميل (٣) كثيراً إلى التحريم ، ويصوب أدلة قائله (٤) ويرجحها ما أمكن ـ ومع ذلك لا يصرح بالتحريم إلا أنه يبالغ في التنفير منه ، والتقبيح لشأته ، وذلك وأى شيخه وعمه العارف بالله تعالى سيدى عبد الرحمن القاسى ـ رضه ـ ـ

قلت: وأحسن سؤال وجواب رأيته في شأتها سؤال العلامة سيدي العربي الفاسي وجواب عمه العارف بالله سيدي عبد الرحمن . فقد بالغ السائل في السؤال وحقق المناط في ذلك حتى أنه لو وقع عليه جواب مطابق لجميع قصوله لانفصلت القضية . وجواب عمه فيه بعض اختصار غير مناسب لاطناب السائل مع ما فيه من التحقيق ، وهو مائل الى التحريم . ولولا الإطالة لكتبناهما معا تتميما للفائدة ، وفي الإشارة ما يغني اللبيب عن إطالة العبارة .

### ذكر ارتحالنا من مدينه طرابلس ـ أمنها الله (٥٠) ـ

کان ارتخالنا منها بعد ارتخال الأركاب كلها: المشرقة والمغربة (۲) ، يوم الأثنين ٥ من شعبان . وافترق الركب من هناك . وذهبت طائقة منهم مع الحاج محمد نين (۷) ، والطائفة الأخرى مع الحاج محمد بن عمران والحاج محمد ين مؤمن وهم جل الركب . وشيعنا من هناك صاحبنا سيدى محمد بن أحمد بن عيسى البربوعي ، وصاحبنا سيدى أبو راوى (۸) وجماعة من الطلبة (۹) إلى جانزور (۱۰۰) ، ودخلنا المدرسة التي هناك ، ووجدنا بها صاحبنا الناسك الخاشع

<sup>(</sup>۱) انظر السجناني فيما قبل ص ۱۱۱ . (۲) ب: وآتند ـ

<sup>(</sup>٣) ح : كثيرا يميل .

 <sup>(</sup>٥) وأمنها الله و ناقصة في ح .
 (٦) ح : للشرقية وللغربية .

<sup>(</sup>۷) ط: تبین أو بتین . (۸) د سیدی ، تأتمة فی ح ـ

<sup>(</sup>٩) الحمل من و الطلبه ، الى م و الطلبة ، ناقصة في ب .

<sup>(</sup>۱۰) ح : زترون وهی مصحف زترور حسب النطق المغربی .

سيدى محمد بن بلقاسم الغرياتي (١)، وتلقانا الطبة (١-ابقا) بالترحيب وأطعمونا. وهذه المدرسة من (٢) أحسن المدارس التي في تلك السواحل . وقد زرنا على بابها قبر رجل من الصالحين قريب العهد ، أظن أنهم ذكروا أنه يعرف بالعريفي (٢). وأخبرني من أتى به بحكاية (٤) وقعت لبعض الناس مع صاحب هذا القبر في شأن الدخان ، تدل على قبحه وخبثه . وذلك أنه كان عند قبره زيتونة كان يبطس إليها في حياته ، فجاء رجل بعد موته فجلس في ذلك المحل وشرب قيه الدخان ، وكان من أكابر البلد . فلما نام في الليل ، جاءه ووقف عليه وضربه على رأسه ؟ وقال (٥) له : يا فلان مكان (٢) كنت أجلس إليه فجئت اليه فنجسته ؟ فأصبح الرجل أعمى . أخبرني بذلك من أخبره الأعمى . وبات الركب هناك قريبا من جانزور (٧) ، وبات معنا أصحابنا .

وفي الغد لرخملنا ومررنا ضحى بقرية هناك ، قريبة (٨) من الزارية الغربية ، فيها رجل من الصالحين يزار ، وكل من جاءه ضربه بين كتفيه ثلاث ضربات ، ودعا له . وأخبروني أنه كان هناك رجل من الصالحين قبله يفعل مثل ذلك (٩) وكان هذا غير معروف . فلما مات أصبح هذا الرجل يفعل مثل ذلك (٩) . ونزلنا ذلك اليوم بالزاوية الغربية ، وكان قد تقلم إليها صاحبنا الحاج عبد الرحمن غريط (١٠) المكتاسي ، وله عند أهلها (١١) مزية عظيمة ، ويعتقدون فيه اعتقادا كبيراً، ويرون أنه من أهل التصريف . فكل من له حاجة طلبها منه وأتاه بصدقة ، ولا يذهب عنه (١٣) إلا وهو (١٣) يعتقد أنه ظفر بحاجته . وربما قضيت حاجة ولا يذهب عنه (١٣)

 <sup>(</sup>١) همن ، ناقصة في ح .

<sup>(</sup>۲) ب : العربعي ، ط : العزيفي .

<sup>(</sup>o) ح مط : مطال . (٦) ط : مكانى .

<sup>(</sup>Y) ح : رَترون ، ب : رَترور (حسب النظر للغربي. (A) ح : قريبا .

<sup>(</sup>٩) للجمل ما بين و ذلك ، و و ذلك ، تاتمة في ط .

<sup>(</sup>۱۰) ط: أهله . (۱۰) ط: غرمط ـ

<sup>(</sup>۱۲) ب : متها ، ط : مته .

بعضهم ، وربما اتفق له الإخبار بشىء فيقع كما أخبر ، وهو رجل عامى تعلم (١) طويته وعلانيته ، خال من كل ما يتوهمون فيه . وإنما أعانهم على ذلك حسن اعتقادهم وبركة إخلاصهم ؛ فأضافوا الركب تلك الليلة ضيافة كبيرة يتقربون (٢) بذلك إلى مرضاة الشيخ عبد الرحمن .

وفی الغد اریخلنا ومررنا قرب<sup>(۳)</sup> الزوال بقرب<sup>(۱)</sup> ولی الله تعالی سیدی راشد الکالیلی ، وتؤثر عنه کرامات کثیرة . ونزلنا قریبا منه وزرناه ، ومن هناك ودعنا صاحبنا سیدی محمد بن أحمد بن عیس الیریوعی ، ورفیقه سیدی أبو قطایة (۵) من نسبه ، ولم نبت إلی مقابلة زوارة (۲).

وفي الغد نزلنا الزاوية (٢) الشرقية بعد المغرب ، ومنها . إلى برج الملح ، ومنه إلى قرب السواني . ثم مررنا بالسواني في المكان المسمى ابن كردان (٨) قرب الزوال ، ونزلنا دون حاسى السلطان . ثم نزلنا (٩) بينه وبين وادى السمار ، ثم نزلنا قرب عرام ، ثم زريق . واجتمعت بصاحبنا سيدى محمد الصالح بن سيدى عبد الله بن عبد العزيز الحمروني ، وأدخلني الى محل تعبد والده ، وبتنا هناك عنده ، وأضافنا ، وأجزل القرى جهده . ووجدت عنده جملة من الكتب ، وفي جملتها مختصر معالم الإيمان وروضات الرضوان في مناقب المشهورين من صلحاء القيروان للشيخ ابن ناجي ، وهو كتاب ممتع في سفرين ؛ والأصل لأبي زيد الدباغ القيرواني . وقد ذكر البلوى في رحلته أنه لقى صاحب هذا التأليف وأثنى عليه وعلى تأليفه هذا . ولأجل اغتباطي بهذا الكتاب سهرت عليه معظم وأثنى عليه وعلى تأليفه هذا . ولأجل اغتباطي بهذا الكتاب سهرت عليه معظم

<sup>(</sup>۱) ح : نعلم ، ط : يعلم .

۳) ح : قبل .

<sup>(</sup>٥) ط: أبي خطابه ( يالباء ) .

<sup>(</sup>٧) ب : الزوارة .

<sup>(</sup>٩) د نزلنا ، ناقصة في ط.

<sup>(</sup>٢) ط : فيقربون .

<sup>(</sup>٤) ب : تعير .

<sup>(</sup>٦) ح : زواغة ، ب : زواغة .

<sup>(</sup>٨) ط: من كردان .

الليل ، وطالعت جله في تلك الليلة ، وقد ذكر فيه خبر التبر النسوب الى أبي لياية ـ رضه ـ في مدينة قايس ـ وقد فحصت عن خبره كثيرا ولم أجد من ذكره الا اين تاجي في هذا الكتاب ، فقد أطال في خبره وذكر أن قبره بما تواتر عند أعل يلده ـ وذكر أنه مثل شيخه (۱) البرزولي (۲) ـ عنه (۱) قال له مثل ذلك ، وإن تواتره دليل على صحة ذلك ـ وذكر أن من لم يذكره بمن ألف في أسماء تواتره دليل على صحة ذلك ـ وذكر أن من لم يذكره بمن ألف في أسماء الصحابة وأمكنة وقياتهم قلاته لم يبلغه العلم به ، والتواتر المذكور مقدم على خلك ، وكاف في إنبات أن ذلك قبره ـ وكت قبل ذلك ربما لحقني (١) فتور في العزم عند زيارته لاستبعاد ذلك من غير أن يكون منصوصا عليه ، فلما رأبت ما في هذا الكتاب زال ما في قالي (١) من ذلك ، وقويت نيتي في زيارته ـ رضه ما في هذا الكتاب زال ما في قالي (١) بنيانا عظيما ـ أثابه الله على قصده البحميل.

ومما تقلته من هذا الكتاب أنه لما قشت (٧) البدعة (٨) بخلق القرآن في القيروان (٩) شكوا ذلك الله يعالى سحنون ، فقال لهم لا يروعنكم ذلك فإن الله تعالى إذا أراد قطع بدعة أظهرها وأفشاها ، فكان الأمر كذلك ـ انتهى بالمعنى .

قم الرحمانا من هناك ونزلنا مدينة قابس ضحى وزرنا أبا<sup>(١٠)</sup> لبابة ـ رضه ـ، واجتمعت بقاضى البلد سيدى عيسى (١١) بن على العبدى الدكالى المغربى . وهش ويش ويالغ في الإيتالس (١٢) ولاطف جهده ، وله وجاهة نامة في البلد

<sup>(</sup>۲) ح ، ب : البرزلي .

<sup>(</sup>٤) ط : زع**ن**تي .

<sup>(</sup>٦) ح ، ب : حموًا .

<sup>(</sup>A) 5 : (k)

<sup>( -</sup> ١ ) ح = وتزلتا بأيي لبابه ، ب : ونزلنا أبا لبابة .

**<sup>(</sup>۱۲) پ : الا يشاس .** 

<sup>(</sup>۱) ج : وذكر أن . شيخه .

<sup>(</sup>۲) ے: رضی اللہ عنہ بدلا من عنه ..

<sup>(0)</sup> ہے یہ ما یقالی ۔

<sup>(</sup>٧) ط : ثيت .

<sup>(1)</sup> ے : طالقیروات .

<sup>(</sup>۱۱) ی : سیلی عید عیسی -

وعند أميرها تربى (١) على علمه بأضعاف مضاعفة . وليس عنده (٢) من التحصيل في فن من الفنون ما يستحق به أدنى من تلك الخطة ، ولا بدع في ذلك فإن البلد شاغرة من العلوم . وسألته عن قراءته وأشياخه وعمن أخذ فلم أجد عنده ما يغبط فيه ، وأخبر أن قراءته إنما كانت بتونس ، وأنه قدم من المغرب وهو صغير .

وفي الغد ارتخلنا وشيعنا القاضي إلى الحامّة ...... [ أ . هـ ] .

|                | <del></del>     |
|----------------|-----------------|
| (۲) ط: ولیس له | (۱) ح : تربوا . |

# أسهاء الأنخاص والقبائل والجماعات

الأباضية ٣٧.

ابراهيم بن جلاب الربغي (الشيخ)

ابراهيم بن حسن الكوارني الشهرزوري (ILLK) V3 - 10 - 70 - 70 -

 $\lambda \circ - VPI - \lambda PI - \gamma \gamma \gamma$ 

ابراهيم الدسوقي ٥٧ – ٥٨ .

ابراهيم السوسي (سيدي) ٤١.

ايراهيم القران ٧٨ - ١٩٢ .

أبو ابراهيم الميموني (الشيخ) ٤٤ -

الأبي ٦٥.

الأتراك ٨٧ – ٨٨ (ترك) ١٨٨.

الأجهوري (الشيخ أبو الحسن على)

- 179 - 71 - 7 - 08 - 80

. TT1 - TT - T . .

أحمد (سيدى: أخو أبى سالم)

. 177 - 17.

أحمد بن التاج (الثيخ) ٤٦.

أحمد توفيق ١٣ .

أحمد الدغوعي (سيدي) ۲۷.

أحمد الشريف (البقال بفاس

سیدی) ۱۲۰.

أحمد بن عبد الله (ابن عم أبي سالم) ۱۲۱.

أحمد العجين (الحاج) ١٩٣.

آحمد بن عروس (سیدی) ۱۳۴.

أحمد بن على لقدس الدجاني (القطب) ٥٤.

أحمد بن عيسى اليربوعي (سيدي) ۲۸.

أحمد بن محمد بو مجيب 130 .191 -

أحمد المولى (سيدى) 23.

اخوان الطرق الصوفية ٦١.

ادريس بن أبي عبد الله ١٩٤.

الأدريسي ١٧.

ابن أدهم (زهد) ۹۸.

ابن أريقط الديلي ١٧٩. الأسبان ٢٣ – ٢٨.

\_\_

الاسفراييني (أبو اسحق) ٥٦ .

الأعــراب ٦٣ - ١٢٢ - ١٢٥ -

- 101 - 10. - 1EV - 189

- 177 - 177 - 100 - 108

الأغا أحمد ٦٤.

الأغا على ٦٤.

الافرنج ٧٧ .

الياس ١٥.

الأمير ابراهيم (أمير الحاج المصرى) ٦٥.

الأمير أبى الشوارب (أمير الحاج المصرى) ٦٥.

بنو أمية ١٤٦ .

الأنجليز ٢٣ – ٦١.

الأندلسيون (الموريسكيون) ٢٥ – ٢٧ - ٢٨.

الأوباش ١٠٦.

الأوروبيون ٢١ – ٢٦ .

أولاد سيد حامد (بجربة) ٧٨ .

أولاد سيدي ناصر ١٤٨.

أولاد الشيخ أحمد بن جلاب ٦٣.

أويس القرنى ١٦٥ .

أيت عياش ٢١ – ٢٢ – ٢٣ – 12 – ٢٧ – ٢٤

(**ب**)

باشوات العثمانيين ٢١ – ٦٤. باشه (طرابلس) ٢٢٦ – ١٨٥. البجاوى (أحمد بن منصور) ١٤١. البدوى (السيد) ٥٧ – ٥٨ – ١٦٦٢.

البرير ۲۱ – ۲۷ – ۲۷ (ضهاجة) ۲۸.

البرزلی ۲۱ – ۲۳۷ (البرزولی). بروفنسال ۱۲ .

برو کلمان ۱۲ – ۲۲ .

أبو بكر ٥١ - ١٥١ - ١٧٩ -١٨٠ - ١٨١.

أبو بكر (أخو أبى سالم العياشى) ١١٩ – ١٢٠.

> أبو بكر بن زهر انظر ابن زهر. بلاشير ۱۲.

> > البلوى ۱۸.

يهرام (الشيخ) ١٤١.

البيضاوي (الشيخ العلامة) ٥٥.

التادلي ٢٢٥.

تباء بن محمد بن محفوظ القرشي

التجاني ١٨.

ترك (الجزائر) ١٨٤.

زبو تركية (المحذوب الصادق) ١٤٣ – .128

التفتازاني ١٤٢ - ٢٢٥.

التنبكتوي السوداني (حمد بابا -سیدی) ۲۳۱.

التواني (محمد) ۲۲ – ۱۹۶.

توبة (في فصاحة) ٩٨.

ابن تومرت (محمد) ۱۷ – ۱۲ – .77

توپنبی ۱۷.

(ů)

الثعالبي (الشيخ عبد الرحمن) ٤٧ --

الشعالبي (أبو مهدى عيسى بن محمد) 20 - 21 - 10 - 197 حاتم (وجودة) 97. - ٢١١.

جابر (سیدی) ۱۸.

الجبالي (عبد الرحمن) ١٥٠ -.140 - 111 - 110 - 111

ابن جبير ۱۲ – ۱۸.

(الجيزائريون - أهل ركب) ١٨٣ . 188 -

جزولة ١٠٠.

ابن جلال (الشيخ تاج الأهلة) 18.

الجليلة (أمة الله) ابنة أحمد بن زكريا القلباني المصراتي (زوجة سیدی زروق) ۱٤۰ - ۱٤۱.

جمال الدين الهندى (الشيخ) ٥٠٠. الجنيد ٨٥ – ١٦٥.

الجوابس (رهط معتوق الدليل) . ነለፕ

جوليان ١٢.

الحاتمي ١٦٦.

الحاج محمود (عامل عصمان باشا) ٥٦.

> ابن حجر ۵۱ – ۵۸ – ۱۶۲. ابن حرب (وحلم) ۹۸. ابن حزم ۱۷. حسان (انظر قصور)

أبو الحسن الطبرى (الشيخ) ٧٩. الحسنيون الشرفا ٢٧.

حسين العجل (سيدى) ١٧٦. حسين النائب (الحاج) ١١. الحضرمي اليمني (أحمد بن عقبة) ١٤١.

الحقصيون (آل حقص) ٦٧ – ٩١. الحسارنة ٤٢ – ٤٩ – ٧١ – ٧٢. ٧٣.

حمزة (عم النبی) ۱۳۵. حمود (باشا والی تونس) ۱۲۷ -۲۳۷.

#### (さ)

الخاقان العثمانی ۳۷ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۶ – ۲۶ – ۲۶ – ۲۶

خالد بن سنان (نبي الله) ٤٤.

الخضر ٥١.

ابن خلدون ۱۷.

الخلوتي (محمد) ٥٨.

خلیل (الشیخ صاحب المختصر) - ۲۲۰ – ۱٤۱ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۶ . ۲۲۶.

> الخوجة عبد المخالق ٥٢. الخوفي (يعقوب – مولانا) ٥٢. خير الدين الرملي (الشيخ) ٥٤.

#### (د)

أبو الدرداء ٥١. درغوت باشا ٦٦ – ٨٩.

الدسوقى ١٦٦. دقيوس (الملك) ١٣١. الدلائيون ٢٨.

**(U)** 

راشد الكاليلى (سيدى) ٢٣٦. أبو راوى (سيدى من حفدة سيدى عبد السلام) ١٩٥ – ٢٣٤. ابن رشد ١٧.

الرفاعي ۱۹۳. الروافعي ۳۸.

الروداني (الشيخ سيدي محمد بن سليمان) ٥٥ - ٦٠.

روزننتال ۱۷.

الروم ١٥١.

رومية (ملكة) ١٣١.

رویقع بن بن ثابت بن السکت الأنصاری ۱۵۱.

رينو ۱۲.

**(i)** 

الزركشي (الشيخ) ٥٦ - ١٤١.

زروق (سيدى) : أحمد بن أحمد زروق البرنسى الفساسى ١٣٧ – ١٩٠١ – ١٣٨ – ١٤٠ – ١٩٠٠ – ١٩٧٠ – ١٩٧٠.

أبو زعامة (سيدى - تلميذ سيدى زروق) ۱۳۸.

زيان (أولاد) ٢٤.

این زهر ۱۷.

زهیر بن قیس البلوی ۱۵۱. أبو زید (أخو أبی سالم العیاشی) ۱۱۸.

أبو زيد بن عبد القادر ٩٧ - ٩٩. زين العابدين بن الطبرى الحسينى (الشيخ) ٤٧ - ٥٠.

#### (w)

سالم المشاط (سیدی) ۲۲ – ۸۸.

أبو سالم (انظر العياشي) ٢٠. السبكي ١٤١.

أبو بكر السجستاني المراكشي ١٧٩ - ٢٣١ - ٢٣٤. (ش)

- الشاذلي (أبو الحسن) ٥٠ - ٥٣ - ٢١١ - ٢١١ - ٢٦١ - ٢١١ .

الشاذلية ٢٨ - ١٠ - ١٠ - ١٠

.175-71-

الشافعي ۲۳۰.

الشيراملسي (أبو الحسن علي)

بوشتا المنقوشي (سيدي الحاج) ۱۹۳.

الشريف (متولى طرابلس) ١٥٥ -٨٦.

الشريف زيد ٦٥ - ١٢٧.

الشريف السجلماسي الحسني ٢٧. شعبان بن مساهل (ابن عم محمد) ٨٨.

الشرفا ٦٥.

شهاب الدين التاج (الشيخ) ٥٤. الشناوى (الشيخ) ٥٤. الشناوى (الشيخ) ٥٤. الشيعة ٣٨.

سحبان (له نطق) ۹۷.

سحتون (الإمام) ١٥١ – ٢٢٧.

سعد الدين (صاحب المطول) ٩٣ – ٢٢٨.

سعید بن ابراهیم قدوره (سیدی) ۷۷. سعید اَلمقری (سیدی) ۷۷.

سعد زغلول عبد الحميد ١٢.

سعيد عبد الفتاح عاشور ١٢.

السلطان العثماني ٢٢ - ٦٤ - ٨٩ - ٩٠.

سلطان قران ۱۸۵.

السليم (آبار) 191.

سليم ين سليمان (السلطان) ٦٧ -٩٠ - ٩١ -

سنان باشا ۲۷ - ۹۱.

السنهسورى (الشبيخ سالم) ٤٤ - المعموري (الشبيخ سالم) ٤٤ - ١٩٦

ابن سودة (قاضى القضاة) ٤٢.

السنوسي ٤٦ - ٤٦ - ١٩٦.

السوسى ٤٢ – ١٤٥ (أيو القياسم) ١٩٦.

سيدى روحه (عبد القادر بن عبد الله) ١٤٧ – ١٤٨ – ١٨٥.

#### (**o**

الصعاليك ٧٠ - ٧٧ - ٧٧ - ٧٧ - ٧٧ - ٧٧ - ٥٠٠ - ١٨٢ - ١٨٤ (المغارية) - ١٨٩ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٩

صفى الدين أحمد بن محمد بن يونس (الملقب بعبد النبي) ٥٣. المسرفية ٢٩ - ٥٠ - ١٥ -

الصيد (انظر محمد). الصيدلاني (الشيخ) ٤٢.

. 777

#### (L)

طاهر بن رضوان الخزرجي (سيدي) ۹۱.

ابن الطقيل ١٧.

#### (3)

عاشور القسنطينی ۲۲ – ۱۹۶. عامر (غلام أیی بکر) ۱۸۰. بن عباس ۵۱ – ۹۸ (علم).

أبو العباس (خادم سيدى أحمد زروق) ٢٦ - ١٣٧ - ١٣٨ - ١٣٩.

عسد الجسارين أبى بكر (عم العياشي) ١٢٠.

عبد الجواد الطربيني ٤٤.

عبد الحفيظ بن الصيدلاني ٢٦.

عبد الحفيظ بن محمد الصيد الطرابلسي (سيدی) ۷۸ – ۸۳ – ۸۴ – ۸۶ – ۸۶ – ۱۳٤ – ۱۹۱ .

عبد الحميد العبادى ٧. عبد الخالق (شقيق أبى سالم) ١٢١.

العبدری ۱۸ - ۱۳۱ - ۱۵۹ - العبدری ۱۸۹ - ۱۳۱ - ۱۵۹ - ۱۳۹

عبد الرحمن الأخصر (الشيخ) ٤٤.

عبد الرحمن الثعالبي (سيدي) (انظر الثعالبي).

عبد الرحمن الجبالي (سيدي روحه) ١٤٨.

عبد الرحمن بن الحسن (سیدی) مرد الرحمن بن الحسن (سیدی) مرد الرحمن بن الحسن (سیدی) مرد الرحمن بن الحسن (سیدی)

عبد الرحمن غريط المكناسي (الحاج) ٢٣٥ - ٢٣٦.

عبد الرحمن الفاسى (سيدى) ٢٣٤. عبد السلام (سيدى : ابن عم أبى سالم) ١٢١.

عبد السلام الأسمر (سيدى) ١٣٣ – عبد السلام الأسمر (سيدى) ١٣٣ – ١٣٤

عبد السلام اللقانى (الشيخ) 20. عبد العزيز (ابن أخى عبد القادر) ٩٧.

عبد العزيز بن مروان ١٥١.

عبد القادر (ابن أخى عبد الرحمن الجبالي) ١٥٠ – ١٨٤ – ١٨٥ – ١٨٨

عبد القادر الجيلاني (الشيخ) سيدي ٦٦ - ١٦٦.

عبد القادر بن خدة (سيدى) ١٩٦. عبد القادر بن عبد الله انظر سيدى

عبد القادر الغصين (الشيخ) ٤٧ – ٤٥ – ٩٦ – (شمس الأثمة).

عبد القادر الفاسى (أبو محمد) ٣٣٤.

عبد الكريم (سيدى) (أخو أبى سالم الأكبر) (١٢٠).

عبد الكريم الفكون القسمطيني ٤٣.

عبد الله بن حسون (سیدی) ۲۵. عبد الله عبد السلام (سیدی) ۱۳۲.

عبد الله بن عبد العزيز (سيدى) ۲۲ – ۷۲.

عسبد الله بن عسزازة التكيراني المصراتي ١٤١.

عبد الله بن غلبون ۲۲ – ۱۵۱ – ۱۸۹.

عبد الله المنوفي (سيدي) ٢٢٤. عبد الملك مولاي صاحب

الغزوة) ٨٩.

بنو عثمان (العثمانيون) ٩١.

عثمان باشا (بطرابلس) ۸۵.

عثمان بن على (أبو عمرو) ١٠٤ - ١١٦ - ١١٧ - ١١٦ -٢٠٨.

العجيمي (حسن بن على) ١٩٧. العربي بن سليمان ١٠٠.

أبو عمرو عشمان بن على ٤٢ -119 - 110 - 117 - 119 -118.

العسرب ۲۱ – ۳۳ – ۲۱ – ۶۲ – ۲۷ برب ۱۶۷ – ۱۶۹ (عسرب ۱۶۷ – ۱۵۶ – ۱۵۶ – ۱۵۶ – ۱۵۶ – ۱۵۲ – ۱۵۲ – ۱۵۲ – ۱۳۲ (العربان) ۲۳۰ .

عرب البحيرة ١٦٧.

عرب الجبالي ٦٥.

عرب الجهسة ١٨٤ – ١٨٨ – ١٩٥.

عرب زاویة أولاد سیدی ناصر ۱۸۷. عسرب السمادات ۱۸۳ – ۱۸۳ (السعادی).

عسرب الصحراء ٦٥ - ١٥٢ (القواخر).

عرب الهنادى ٦٥ - ١٧٤ - ١٨٥ -- ١٨٨ (الهنادية).

ابن عرفة ١٦٢.

ابن عربي (محى الدين الشيخ) ٥٣. العريفي ٢٣٥.

عز الدين (الشيخ خطيب الأشمونين) ٥٦.

ابن عسكر (شرح في الفقه) ١٤١. العشابي الدرعي ٢٣١.

عصمان باشا ٥٥.

ابن عطاء الله ١٤٢.

عقبة بن نافع ١٨٨.

علاهم (مولای) ٦٢.

أبو عمرو القسطلاني المراكسي ٨٣.

العلويون الشرقا ٦١.

العلى الأعلى (سبحانه) ١٠٤.

على ٥١.

على التونسي (سيدي) ١٤٥.

على الحضيري (سيدي) ٨٧.

على بن عزازة ١٤٠.

على بن محمد اليمنى (الشيخ أبو الحسن) ٤٧.

عمر ٥١ – ١٥١.

عمران (الحاج - شيخ الحجاج) ١٨٢.

عمر العلى ٤٧ - ٥٤.

عمر فكرون (الشيخ) ٥٥ - ١٧٠.

عمرو (وجراة) ٩٧.

أبو عنان المريني ٦٦.

٩ - ١١ - ١٢ | عيسى بو معزة (سيدى) ١٣٦.

(غ)

ابن غازی ٦٦ – ١٥٣ – ٢٢٠. غزاة البحر ٦٦.

الغز (الترك) ١٨٤.

(, **.** )

فاطمة ابنة محمد الزلاعية الفاسية ١٤٠.

فتح الله بخير (من أحفاد سيدى عبد السلام) ١٤٣.

بنو الفاسي ١٠٠.

فرج (سیدی) مکتشف المغارة ۱٤٤.

أبو الفرح الأشبيلي ٤٢.

الفرنج ٩١ – ١٣٤ (الافرنج).

الفرنسيون ٦١.

الفكون (الشيخ) (انظر محمد).

العيّاشي ٢ - ٨ - ٩ - ١١ - ١٢  $YI - Y \cdot - II - IX - IY -$ (أبو محمد) و (أبو عبد الله) ٢٢ – (عفيف الدين) ٢٣ – ٢٤ – ٢٥ – ۲۸ - ۲۷ (سیدی محمد) - ۲۸ TT - TT - T1 - T9 -£• - TX - TY - TI - TE -20 - 22 - 27 - 27 - 21 -0 - - 29 - 21 - 27 - 27 -- 10 - 70 - 70 - 30 - 00 - 10 - 40 - 60 - 17 77 - 76 - 75 - 77 - 77 -- ٦٧ - ٦٨ - ٥٩ (أبو سالم) -117-111-1111.4 - 115 - 11. - 11V (أبو سالم) ۲۱۰.

رابو سالم) ۱۱۰. عياض (القاضي) ٥٦.

عيسى الثعالبي الجعفري (سيدي أبي محمد) (انظر الثعالبي).

عيسى بن على العبدى الدكالى ٢٣٧.

عیسی بن علی العبسی (میدی) ۲۳. عیسی بن محمد التلمسانی (سیدی أبو مغرة) ۸۳.

(5)

أبو قطاية ٢٣٦.

أبو القاسم (سيدى : عم أبى سالم) ١٢١.

أبو القاسم بن عبد العزيز (سيدى) ٧٢.

القسرافی ۲۵ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ .

القشاش (أحمد بن محمد المدنى – المستسيخ القطب) ٥١ – ٧٩ (القشاشى) ٢٣٣ (صفى الدين). قلج على باشا ٢٧ – ٩١.

(4)

الكاشغىرى (سعد الدين – مولانا) ٥٢. .

الكوراني الشهرزوري - انظر ابراهيم.

(5)

أبو لبابة ٢٣٧.

اللقسانى (الشيخ) ٤٩ - ٨٧ - ١٣٥ . ٢٣٢ - ٢٣١ . لوى هالفي ٧.

(م)

مالك (قبائل) ۲۲ – ۲۶.

المجاهدون ٤٨.

المجاورون ٤٠.

بو مجیب (انظر أحمد بن محمد). المحبی ۱۲.

محمد (سیدنا) ۱۱۰ - ۱۵۸ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ -

محمد (سیدی : أخو أبی سالم) ۱۲۱ – ۱۲۳.

محمد بن ابراهیم (میدی) ۶۱. محمد ابراهیم الکتانی ۱۲ – ۱۲۶ – ۲۱۷.

مسحسمسد بن ابراهیم بن مسراد (السلطان) ۲۲.

محمد بن أحمد بن مساهل (سيدى) (انظر محمد بن مساهل).

محمد بن أحمد (اليربوعي : سيدي) ١٩٥ - ١٢٧ - ٩١ - ٨٢ - ٤٢ -- ٢٣٤ - ٢٣٣.

محمد الأخضر ١٢.

محمد بن إسماعيل (سيدى) ٤١ – ٢٦.

محمد باشا (والی طرابلس) ۸۵. محمد باعلوی (السید) ۷۹.

محمد بن أبى بكر الدلائى ٢٥. محمد البكرى (الشيخ) ٣٣.

محمد بن بلقاسم الغرياني ٤٣ – ٢٣٥.

محمد بن تومرت ۳۷. محمد الحاج (صاحب بسكرة) ۱۳۵.

محمد الحاج (سیدی) ۲۸.

محمد حجی ۹ - ۱۱ - ۱۳.

محمد بن سودة ٩٧.

محمد السوسى (المقرى أبو عبد الله - الأستاذ) ۲۲۸.

> محمد بن الشريف (مولای) ۲۸. محمد الصغير الوفراني ۱۲.

محمد الصيد (سيدى ٩٩ – ٨٣ – ٨٣ – ٨٠ – ١٩١ .

محمد بن الطيب القادرى ١٢ – ٢٠ – ٢١ .

محمد بن شيخ فضل الله (الشيخ) ٥٣.

محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحروني ٢٣٦.

محمد عبد القادر ٩٧.

محمد الصالح بن أبى القاسم بن عبد العزيز (سيدى) ٧٢ – ١٥٤. محمد بن أبى القاسم بن على الصوفى (سيدى) ١٣٦.

محمد الفزاری (الشیخ) ۲۹ – ۵۶.

محمد بن أبى القاسم (من أولاد أبى عمرو القسطلانی) ۸۲ – ۸٤. محمد بن عبد الكريم الفكون القسنطينی (سیدی) ۲۳ – ۲۰ – ۲۳۰. ۲۳۱ – ۲۳۰.

محمد بن عبد الله (سيدى العارف بالله) ٥٥.

محمد بن عمران المراكشي (الحاج بن الحاج) ۱۷۸.

محمد عبد الهادى شعيرة ٧ - ٨ - ٠ - ٩ - ٩ - ٩ - ١٣ - ٩

محمد العلمى (الشيخ) ٤٧ – ٥٥. محمد بن عمران ٢٣٤.

محمد بن غليون ١٣٨.

محمد المرابط الدلائي (سيدي أبي عبد الله) ۲۱۲.

محمد القسيمى (الحاج) ١٩٢. محمد بن محمد الحفيان (سيدي) ١٣٥.

محمد بن محمد بن عبد الجبار (ابن أخت أبى سالم) ١٢٣ .

محمد بن المسود (سیدی) ۷۸.

محمد بن مساهل (سیدی) ۲۲ – ۲۷ – ۲۱ – ۲۷ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۸ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰

محمد المعمرورني 23.

محمد المكى (سيدى) ٤٣ - ٩٢ - ٩٠ - ١٩٩

محمد المتقوشي (سيدي) ٩١.

محمد بن موسى (سيدى محمد): الضريح ٤١.

محمد بن مؤمن ۱۷۸ – ۲۳٤. محمد بن ناصر الدرعی (میدی) ۲۵ – ۱۳۷.

محمد النفائي التونسي (الشيخ) ۷۲ - ۱۲۸ - ۱۹۹۱.

محمد نين (الحاج) ٢٣٤.

محمد بن أبى الوفاء الأشعرى الحسينى ٤٧ - ٥٥ (الحسنى) . محمد بن يوسف (ابن أخى أبى سالم) ١٢٢.

محمود (الحاج – عامل عثمان باشا) ۱۸۱ – ۱۸۲.

محمود حسن عطية السعران ٨ -٩.

مراد باشا ٦٦ – ٨٩.

مراد بای بن حمود بای ۷۱.

المرسى (سيدى أبو العباس) ٣١ –

- 177 - 07 - 0. - TE

۸۲۱.

مرعى الحنبلى (الشيخ) ٦٧ -٩٠.

مروان (بن الحكم) ١٤٦ – ١٨٨. مزوار ٩٨.

مسعود الدراوي (سيدي) ۱۳۵.

مسلمة بن مخلة ١٥١.

المسلمون ٤٨ - ٥٠ - ٦٢ - ٦٦

 $- Y \Gamma - \cdot A - Y A - \lambda A - P A$ 

- 10A - 1.4 - 41 - 4. -

.177 - 371 - 771.

المشدالي (حاشية) ١٤١.

مصباح (الشيخ) ٩٤.

المصريون ٣٢.

المصطفى ٢٢ – ١٠٨ – ١١٨ – المصطفى ٢٢ – ٢١٩ – ١٦٥

للغاربة ٤٠.

المغيرة (ذكاء) ٩٧.

مفتاح (سیدی) ۱۳۲.

المكودى (صاحب الأرجوزة) 27 – ٢١٢.

الملا انظر ابراهيم.

المهدى (محمد بن اسماعيل) ٦٦.

المهدى (محمد بن تومرت) ٣٧.

الموحدون ۲۷ – ۲۲.

للنجور (الشيخ) ١٩٦.

ابن مومن (أندلسى من مراكش) (انظر محمد).

ابن میادة (محمد) ۲۲ – ۹۷ .

ميشو بللاير ١٢.

الميموني انظر أبو ابراهيم .

(i)

ابن ناجى (الشيخ صاحب معالم الإيمان) ٢٣٦ – ٢٣٧.

النبی (ﷺ (ﷺ (ﷺ کہ - ۵۰ – ۵۰ – ۷۰ – ۱۸۱ – ۱۸۱ – ۱۸۱ – ۱۸۱ – ۱۸۱ – ۱۸۱ – ۱۸۱ – ۱۸۱ – ۲۱۲ – ۲۲۹ – ۲۲۹ .

نبيلة حسن ٩.

النخاولة ٣٨.

النصاری ۲۱ – ۷۷ – ۷۷ – ۷۷ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ (نصرانی).

نعيمة (الشيخة الست) ٢٤ – ٤٠ - ٦٨ .

نقشبندي (الخرجة) ٢.

النمرود ١٣١.

النووى ٥٦. نويمر (رئيس عرب الناحية الغربية من طرابلس) ٨٥.

(4)

الهولنديون ٦١.

(•)

الواتوغي (حاشية) ١٤١. الوقائي (أيو اللطف السعد) ٢٠.

الوقرانی ۲۶. الونشریشی (قواعد) ۱۶۱.

(ی)

یحیی الشاوی (سیدی) ۱۷۰. یحیی الکمودی (سیدی) ۷۸. الیربوعی انظر محمد بن أحمد. یوسف (سیدی : عم أبی سالم) یوسف (سیدی : عم أبی سالم)

> يوسف الياس سركيس ١٢. يونس (سيدي) ١٥٢.

## أسهاء البلاد والمدن والمواضع

(1)

حمد (انظر قصر) .

أرض الروم ١٠٢.

آزمور ۲۵.

الأزهر الشريف ٤٤ - ١٧٠ - ١٧٠

.179 -

أسبانيا ٦١.

الاسكندرية ٨ – ٩ ~ ٢٦ -- ٣١ –

- 71 - 01 - 0· - 2· - TE

- 18A - 188 - 18. - AY

- 17r - 17. - 10Y - 189

- 111 - 111 - 111 - 111

. \\\

اصطبل عنتر ٦٣ .

اصطنبول ٥٩ - ٦٢ - ٥٥ - ٢٦

- ۸۹ - ۹۷ (استنبول).

الأعرج ٣٥.

أم الغرانيق (ماء) ١٤٩ .

الأغواط ٣٥.

الأغواط الغربية ٣٥.

أفريقية (التونسية - الجزائرية) ٣٤ - ١٤٦ - ١٤٦ - ١٤٦ - ١٤٨ - ١٩٢ - ١٩٨ . - ١٩٨ - ١٩٨ . أمريكا ٣٤ - ٥٩ . أمكيرينه ١٤٧ . ألأناضول ٣٠ . الأناضول ٣٠ . الأندلس ١٧ - ١٨١ - ١٩٨ - ١٩٣ - ١٩٠ . الموريسكوس). أوجسرت (بلاد أوكسرت) ٤١ - ١٩١ . ١٢١ . أوجلة ١٩٣ - ١٩٣ . ١٩٣ . ١٩٣ . ١٩٣ . ١٩٣ . ١٩٣ . ١٩٣ . ١٩٣ . ١٩٣ . ١٩٣٠ . ١٩٣ . ١٩٣ . ١٩٣ . ١٩٣ . ١٩٣٠ . ١٩٣٠ .

أودغست ٣١ . أوروبا ٣٤ – ٤٨ – ٦١. أولاد سيدى مخلوف ٣٥ .

اينوت انظر وادى .

(ب)

بئر صمغون ۳۰ . باب البر (بطرابلس الغرب) ۲۷.

باب الرحمة (بالحرم الشريف) ١٢٧. باب السدرة (سدرة) ٣٤. باب الفتوح (بفاس) ٩٥.

البحر الأحمر ٣٢.

البحر المحيط ١٣٠.

البحيرة ٥٧ – ١٦٣ – ١٦٧.

بدر (الغزوة) ٣٨ .

برَ الترك ٨٨.

البرتغال ٢٣ – ٢٨ – ٦٦.

ير الروم ٥٩ – ١٥٧.

برج الملح ۲۵ – ۲۳۷ – ۲۳۲.

البردكية (حي القاهرة) ٤٤.

برقة ٢١ – ٢٧ – ٣٤ – ٢١ - ٥٠

- 127 - 120 - 18. - A. -

- 107 - 101 - 18A

- 177 - 171 - 109 - 108

بسکرة ۳۵ – ۲۶ – ۷۸.

البطنان ۱۹۹ – ۱۲۱ – ۱۷۶ – ۱۷۷.

**-** • • •

. ነለዓ

بقبق (ماء) ١٦٠ .

بلاد الترك ٦٠.

بندر الوجه ٦٣.

بوكدية (ماء) ٥٤٥ – ١٨٩ . بولاق ٣٤ .

البويب (آخر الجبل الأخضر) ١٨٣.

بنغازی ۷ – ۸ – ۱۱ – ۱۳. بوکایس ۳٦.

البيت المنحوت (في جبل يرقة) .

(ث)

تاجوراء ۲۴ - ۲۱ - ۵۸ - ۲۸ - ۹۰ - ۲۲۷ - ۱۹۱ - ۱۹۲ - ۱۹۲.

تارودنت ٥٥.

تازا ۳۱.

تافللت ۲۳ (وانظر سجلماسة) ۲۳ – ۲۵۱.

تاهودة القديمة ٣٥.

تاورغا ١٤٥.

تزرفت ۱۰۹.

تکرت (عاصمة وادی ربغ) ٤١ –

111 - 57

تکرور ۳۱.

تكريون ٣٦.

تكيران ٣٤ - ١٩٠.

تلمسان ۱۳۰.

التميمي ١٥٠ – ١٥٧ - ١٥٩ –

0VI - IVI - 1V0

تنبكتو ٣١ – ٣٦.

توات ۳۱ – ۲۷ – ۱۲۱ .

توزر ۳۵.

تولال ٣٦.

(ث)

الثوميات ٣٦.

(ع)

الجابية (اجدابية) ۲۵ – ۱۵۷ – ۱۵۰ – ۱۵۰ – ۱۵۰ – ۱۵۰ – ۱۸۳ – ۱۸۳ – ۱۸۰ – ۱۸۳

جامع الحاج ابراهيم (بطرابلس) ۸۲ – ۱۹۲.

جامعة الاسكندرية ٩.

جامعة باريس ٧.

جامعة بنغازی Y - ۸ .

جامعة القاهرة V.

جبال غريان ٩٠.

جبال مسلاته ۱۲۷ – ۱۲۹ .

جبال مطماطه ٧٠ .

الجبل الأخضر ٢٤ – ٢٧ – ٦٥ – ٦٥ – ١٥٠ – ١٣٠ – ١٦٢ – ١٦٢ – ١٦٢ – ١٦٢ – ١٦٢ – ١٦٢ – ١٦٢ – ١٦٢ – ١٦٢ – ١٩٥ – ١٦٢ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٨٢ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩٥ – ١٩

جبل بنی عیّاش ۲۸ .

جبل النكازة ١٢٩.

جدة ٢٩ - ٥٨ .

- ۸۹ - ۸۷ - ۷۸ - ٦٦ - بربة ١٥٣ . ١٥٣

الجرف ٣٥.

117.

الجريد (بلاد) ۲۷ – ۲۸ .

الجزائر ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۷۱ – ۲۱ – ۲۱ – ۲۱ – ۱٤٥ – ۱٤٥ – ۱٤٥ – ۱٤٥ – ۱٤٥ – ۱٤٠ –

جمنة ٦٩.

(2)

حاسى السلطانية ٢٥ – ٤٣ (حاسى السلطان) – ٢٣٦.

الحامة ٢٥.

الحجر (بين السواني وبرج الملح) ٧٤. الحجر (قرية) ٣٦.

الحرم المدنى ٤٦ – ١٢٧ .

الحرمان الشريفان ٤٠ – ٧٩.

الحرم المكى ٣٨.

حسان (قصور) ۱۲۱ – ۱۸۸.

حصار (حصن) ۹۱ .

حلق الوادى ٦٧ – ٨٩ – ٩٠.

الحمادة ٢٥ – ٢١ – ٢٢١.

(さ)

خان يونس (الخان) ٦٤. خرزة البطن ٢٥. الخروبة (موضع) ١٥٥. خطاطيف (ماء) ١٥٥.

(4)

درب الحجاز ٣٣. درعة (بلاد) ٢٣٢. درك أعراب مصر ٣٢ - ٣٨. درك أعراب الحجاز ٣٣ - ٣٨. درن (جبل) ١٣٠. درنة ٤٩ - ١٥١ - ١٥٧.

> دفنة (منهل) ١٥٩. دقيوس ٣٥.

> > دكالة ٤٣.

دمشق ۱۳۱.

دمياط ٣٤.

**(**U)

الرابية ٣٤.

الربط ۲۷ – ٤٨.

الرجبية (قصور) ١٨٣ .

رشید ۱۹۳ .

الرملة ٤٧ – ٥٤ .

الرويسة ٣٥.

الزاب ٤٤.

الزاوية الدلائية (رباط) ٢٤ - ٢٧.

زاوية الرمل ٣٥.

زاوية زروق ١٣٧ – ١٤٤.

زاویة سیدی حامد ۲۰ .

زاویة سیدی حسزة ۲۲ – ۲۵

(الجديدة) (الزاوية العياشية) ٢٤.

زاویة سیدی أبی العباس أحمد بن زروق ۹۹.

زاویة میدی أحمد بن موسی ٤٩. واویة سیدی عبد السلام الأسمر ٣٧ – ٤٩. – ٤٩.

زاویة سیدی عبد الله بن عبد العزیز ۷۱ – ۷۱ .

زاویة سیدی محمد الصید ۱۹۶. زاویة سیدی أبی هلال ۳۵.

الزاوية الشرقية ٣٥ – ٢٣٦. زاوية الشيخ الأخضر ٣٥ . زاوية (الشيخ عبد القادر) ٩٧. زاوية الشيخ محمد الخلوتي ٥٨ . زاوية صرمان ٧٨.

الزاوية الغسريية ٧٨ - ١٩٥ - ٢٣٥ .

زبية حامد ٣٥.

زریق (بلدة) ۲۲ – ۶۹ – ۷۱ – ریق (بلدة) ۲۳۲ – ۲۳۱ – ۲۳۲ – ۲۳۲

الزعفران ١٤٦ - ١٨٨.

زلیتن ۹۹ – ۱۳۴ (ازلیتن) ۱۳۷.

زنـزور (المدرســـة) ۲۳ – ۷۹ (جنزور) ۲۳۵ – ۲۳۵ .

زواره ۲۳۶.

الزوارات الشرقية ٧٦ – ٧٧.

الزوارات الغربية ٧٦ – ٧٧

زواغة ٧٧.

الزوايا ٢٧ – ١٨ – ٥٥ – ٢٩.

**(س)** 

. 777

سوسة ۸۷ – ۱۳۲

سندانة ٣٦ .

سوانی بن کردان ۷۳ – ۷۶ – ٢٣٦ (السواني).

السوريون ٧.

السوس الأقصا ٥٥ - ١٣٠.

سوف (بلاد) ۳۷ – ۲۵ – ۱۲۲.

سیسدی عزیز (میوضع) ۳۷ – .109

سيدى عبد الله بن عبد العزيز (قرية) ٦٣.

سیدی عقبة (بلد) ۳۰.

سيدى كَنَاو ٧٠.

السويس ٣١ – ٣٣ (بندر).

سیوی (سیوه) ۱۵۵ - ۱۵۲ -. \ \

(m)

ساحل حامد ۱۳۰ - ۱۳۲ - ۱۳۳ - (الساحل) ×۱۹۱ - ۱۹۱ . سبتة ۲۳ .

السبخة (الكبيرة) ٢٥ – ٢٦ – ١٤٥ 114 - 117 - 159 -

السبع وغرات ٣٣.

سجلماسة ٢٣ (وانظر تافللت) ٢٨ – - 77 - 00 - 29 - 77 - 71 , ۱۷۲

سدرات العشار ١٢٧.

سرت (قصور) ۲۲ - ۱۶۷ - ۱۶۷ - ۱۶۷ - ۱۵۹ (قىصىور) ۱۵۰ - ۱۸۸ -

1100 - 100

سلا (رباط) ۲۲ – ۲۷.

- 100 - 10T - 10T del . 1AT - 109

السليم (آبار) ١٩١.

سمالوس (انظر وادي).

الشاوية (بلاد) ٢٦ . شربين ٣٤. أبو شعيفة (قبر سيدى) ١٤٤. شق العجوز ٦٤ . الشقة ١٨٧ – ١٨٨.

شماسی (ماء) ۱٦٠.

## (ص

صحراء برقة ٣١ – ١٤٥. صـحــراء المغـــرب ٣٣ – ٢٤ (الأقصى). الصروان (طريق) ١٥٥. صعيد مصر ٦٠. صقلية ٤٨. أبو صير (قرية) ١٦٩.

## (ض)

الضبع (ماء) ١٦١.

(4)

طنجة ٢٣ .

طيبة ١٦٨ .

(3)

العبدية (ماء) ١٦١. عرام (قرية) ٧٢ – ١٢٣ – ٢٣٦. عجرود ٣٣.

عرفات ١٤٠.

العريش ٢٤ -- ٦٤ .

العريض (موضع) ١٥٩.

العسقسبة ٢٣ - ٣٧ - ١٩٩ (الكبرى) ١٥٩ - ١٦٠ (جون) -١٧٢ (العقبتان) ١٨٥.

العقبة السوداء ٢٨.

العقبة الصغيرة ١٣٠ – ١٥٩ (الصغرى) ١٦٠ – ١٦١ – ١٦٣ - ١٧١.

العمروسي (سوق الإبل بطرابلس) ۱۹۶.

العميديين (ماء) ١٦٦ – ١٦٩. العويجة (ماء) ١٤٨.

(غ)

غار أهل الكهف ٥٥. غانة ٢٣ - ٣١.

غدرسية ٣٦.

الغرب ۹۶ – ۹۹ – ۹۹ – ۱۰۲. غریان (جبال) ۱۳۲ (بلاد) . الغربیات (قریة) ۱۵۷.

الغزالة (عين ماء) ١٥٨ – ١٧٤ - ١٧٥ – ١٨٢ .

غزة ۲۲ - ۲۷ - ۲۵ - ۲۶ -۱۹۳

(ف)

فارسکور ۳٤. فساس ۷ – ۱۱ – ۳۵ – ۲۱ – ۵۵ – ۹۳ – ۹۶ – ۹۵ – ۱۹۲ (رکب).

فجیج ۳۶. فـــزان ۸۷ - ۱۳۰ - ۱۸۶ -۱۸۵ - ۱۸۸ - ۱۸۵.

> الفواتر (بلدة) ١٣٤ – ١٣٥. الفوار (ماء) .

> > (ق}

 (설)

الكبريت (مقطع) ٣٤ – ١٤٨ – ١٨٦.

الكحيلة (ماء) ١٤٩ – ١٨٧.

الكراكة ٣٥.

كرش البقرة ٣٤.

الكعبة ٣٢.

الكلابية ٥٥.

كلية الآداب جامعة الاسكندرية ٩.

كلية الآداب بالرباط ٩.

کندیة (کریت) ۱۵۷ – ۱۸۱ – ۱۸۲.

(U)

لبدة ۱۳۰ . كُدُ ۳٤.

لييا ٧ - ٨ - ١١.

(م)

المجاورون (حي الأزهر) ٤٤.

قبر العاصى ١٦١.

قبرنوير ۱۸۸.

القتيل (ماء) ١٦٠.

القدس ۳۰ – ۲۲ – ۲۷ – ۵۵ –

197 - 17A

قسنطينة ١٤٢ – ٢١١ (قسمطينة).

القسنطينية العظمى ٢٢٨ – ٢٢٨.

القصبية ٩٤.

قصر أحمد ٤٢ - ١٢٨ - ١٤٤ -

٩٥١ ٨٨٨ (مورد) - ١٨٨١.

قصور حسان (انظر حسان).

قصر الرمان ٣٥.

قصور سرت ۱۵۰ (وانظر سرت).

قصير العطيش ١٤٩.

قصر المخليف ١٥٦ .

قصيرات وعتلا ١٨٤.

القليعة ١٢١.

القهاري المقاهي) ۳۹ – ۵۸ .

القوير (ماء) ١٤٥.

القيروان ٢٢٨ – ٢٣٧.

الحجة الكبرى ٣٠ - ٣١.

المحمل ٣٨ – ٧٧.

المخيلي ۱۸۲ – ۱۸۳ .

المدار (ماء) ١٦٣.

المدرسة الداودية ٥٠.

مدرسة السلطان حسن ٣٢.

المدور (موضع) ١٥٩ – ١٧٤.

المدينة (موضع) ١٨٨ .

المدينة (المنورة) ٣٤ - ٣٨ - ٢٩ -

- 27 - 20 - 27 - 21 - 2.

- 77 - 70 - 78 - 77 - 08

- 120 - 177 - 90 - V9

۱۹۸ - (طيبة) - ۱۹۸

مراکش ۳۰ – ۳۲ – ۵۰ – ۲۳ - ۷۷ – ۱۳۰ (۱۷۰ المراکشیون)

۱۸۲ – ۱۹۲ (رکب).

المرسى (مرسى طرابلس) ٩٠.

مسرسی ابن غازی ۱۵۳ (وانظر ابن غازی: بنغازی).

مرسى برج الملح ٦٥.

مرغل ٣٦ .

مروكال ۷۸.

المسجد السليماني ۲۴.

مسراته ۱۳۲ – ۱۳۲ (مصراتة) ۱۳۷ – ۱۵۱ – ۱۵۳ .

. 17V - 19 audie

المشــرق ۱۹ – ۵۰ – ۱۰۹ – ۲۳۳.

المضيق (دون المنعم) ١٨٥.

مطروح (ماء) ١٦١ – ١٦٣.

مطریح (ماء) ۱۹۱.

معدن الزجاج ٢٥.

 (4)

الهائشة ١٤٥ – ١٤٦ – ١٨٩. الهند ٣٩.

بوهندی (غدیر) ۱۸۲.

الهنشير ١٩١ – ١٩٢.

(e)

الواحات ٣٧ . وادى ايسنسوت ١٢٧ – ١٢٨ – ١٩١.

وادی تارغلات ۱۲۷.
وادی الرمل ۱۲۷ – ۱۹۱.
وادی رینغ ۲۷ – ۱۱ – ۵۷ – وادی رینغ ۲۷ – ۱۲۲ – ۲۱۲.
وادی زلموا ۲۲ – ۲۲۲.

وادى الساورة ٤١.

وادى السمار ٦٣ – ٧٢ – ٧٢ – ٢٣٦.

وادی سمالوس ۱۵۵ – ۱۵۹ – ۱۸۲ – ۱۸۲ المفازة (بيرقة) ٨٠.

المقاهي (انظر القهاوي).

مقطع الكبريت (انظر الكبريت).

مكناسة ٢٥ – ١٩٤.

- 79 - 71 - 75 - 77 a.S.

- ol - o. - fo - f.

. V9 - 77 - 7Y

ملوية ٢٤ – ٢٧ .

ملیلی ۳۵ – ۶۶.

المنعم ۱۵۸ – ۱۵۹ – ۱۵۰ – ۱۵۲ ما ۱۵۲ – ۱۵۲ ما ۱۵ م

المويلح (بلدة) ۲۲ – ۲۳ – ۲۳ .

منية غمر ٣٤.

(ů)

نبش الديب ٢٥ – ٧٢ (النبش). نجد ١١٨.

نفسزاوة ۲۷ - ۹۹ - ۹۰ - ۷۰ - ۷۱ - ۷۱ - ۲۲ - ۲۹ - ۷۱

نفطة ٢٥ – ٤٤.

النقب ٣٤ – ٦٤.

النكازة (موضع) ١٩١.

النيل ١٢٧.

(3)

اليمن ٦٦.

اليهودية ١٤٩ .

الينبوع (ينبع) ٣٨ – ٦٤ – ١٤٩ .

وادى سيدى خالد ٣٥ .
وادى الغارغ ٣٤ .
وادى الغامول ٣٥ .
وادى كعام (عين) ١٣١ – ١٣٣ .
وادى مساعد ٣٥ .
وادى مساعد ٣٥ .
وادى المسير ١٣٧ – ١٩١ .
وارجلا (واركلا) ٣٧ – ٧٥ – ٢٢ – ٣٠٠ .
والن (قرية) ٤١ .

## المتوي

| • |   | •  |           | •  |
|---|---|----|-----------|----|
| 4 | • | A. | <b>_I</b> | ١. |
| • | 2 |    | لم        | ,  |

| تقديم                                                              | ٧   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| أملوب العمل والمصادر والمراجع ·                                    | 11  |
| الأشكالالأشكال                                                     | ۱۳  |
| : الدراسة                                                          |     |
| تمهيد                                                              |     |
| - العياشي وبشائر عصر النهضة الحديثة                                | ۱۷  |
| العياشي : اسمه ونسبه                                               | ۲.  |
| - الأسرة                                                           | 22  |
| رحلة الحج العياشية : ماء الموائد :                                 |     |
| - أقسامها النوعية :                                                |     |
| ١ – المعلومات الجغرافية                                            | 71  |
| ٢ السكان والعادات والتقاليد والمعتقدات                             | 77  |
| ٣ – الحالة العلمية والثقافية                                       | ٤٠  |
| ٤ – الطرق الصوفية وحركات الإخوان في الربط والزوايا                 | ٤٨  |
| ٥ – النوازل المستجدة :                                             |     |
| شرب القهوة والدخان ولبس الجوخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 70  |
| ٦ – الأحوال السياسية على طول الرحلة                                | 71  |
| ٢ - النص: وصف ليبيا:                                               |     |
| - الذهاب عبر ليبيا إلى الأسكندرية                                  | ٦٩  |
| - العددة من الأسكندرية عد ليما                                     | ۱۷۰ |

## 

رقم ایداع ۲۸۵۳ / ۹۳ م

مربكز الحالتا للطباعة ٢٤ شارع الدنتا - اسبورتنج تليفون: ٩٥١٩٢٢